عندماأسبَّت ﴿ الْمَرْبُولِيُّ الْمِرْبُولِيُّ الْمِرْبُولِيُّ الْمِرْبُولِيُّ الْمِرْبُولِيُّ الْمِرْبُولِيُّ الْمِرْبُولِي

#### الطبعشة الأولحث ١٤١٧ هـ .. ١٩٩٧ م

#### جيست جشقوق الطسيع محسفوظة

# ارالشروقى دارالشروقى دارالشروقى دارالشروقى دارالم

القاهرة : ٨ شارح سيبويه المصرى...رابعة العدوية..مدينة نصر ص.ب : ٣٣ البانوراما..تليفون : ٤٠٢٣٩٩ ..فاكس : ٣٧٠٧٧ (٢٠)

بیروت : ص.ب : ۸۱۷۲۱۳\_۳۱۵۸۹ : ۸۵۸۵۳۳\_۳۱۵۸۸۸ فاکس : ۸۱۷۷۹۵ ( ۱۰ )

#### د.محسدعمارة

# عندماأصبَحَت عندما

دارالشرهقــــ

## مقرين

كان القرن الرابع الهجرى ، العاشر الميلادى ، نقطة تحول فى قيام مصر العربية ، واكتمال قسمة العروبة فى نضج وحسم لهذا الوطن الذى فتحه العرب المسلمون على عهد الخليفة الثانى عمر بن الخطاب .

ففى ذلك القرن ، بلغت حركة التعريب ذروتها ، حتى إن كتب العبادة والصلوات في الكنيسة المصرية قد اتخذت من العربية لغة لها كى يفهمها المصلون!! . . فكان ذلك تأريخًا لتعريب المعقل الأخير ، الذي استجاب لهذا الطور الجديد من الأطوار الحضارية ، التي قبلها وتفاعل معها وانخرط فيها ذلك السوطن ، الذي تضرب حضارته في أعمق أعماق التاريخ . . فأصبحت مصر العربية . . بعد مصر القبطية . . وبعد مصر الفرعونية . . صفحة جديدة ومجيدة في التاريخ المتصل للشعب المصرى . .

ومنذ ذلك التاريخ ، استطاع التاريخ .. ويستطيع .. أن يتحدث عن المجتمع المصرى العربى ، وليس فقط عن القبائل العربية التي هاجرت إلى مصر منذ الفتح . وأن يرصد حركة الأدب المصرى العربى : شعرًا ، ونثرًا ، وحكمًا ، وأمثالًا . . والفكر المصرى العربى : فلسفة ، وكلامًا ، وفقهًا ، وتشريعًا ، وتفسيرًا ، وحديثًا ، وتاريخًا ، وتقويمًا للبلدان . . إلخ . . وأن يتأكد من الميلاد والاستواء لذلك المزيج الجديد ، في العادات والتقاليد والأخلاق ، الذي جاء ثمرة تفاعل الميراث المصرى بالقيم العربية الإسلامية الشابة والفتية . .

وأيضًا . . فإن ذلك القرن ، قد شهد أمرًا جديدًا وحاسمًا على الصعيد

السياسى ، فيها يتعلق بعلاقات مصر بباقى أجزاء الإمبراطورية العربية الإسلامية . .

فمنذ أن فُتِحتُ مصر ، عاشتُ مجرد ولاية تتبع عاصمة الخلافة : المدينة حينًا ، والكوفة حينًا ، ودمشق حينًا ، ثم بعد ذلك بغداد . . ولكن حركات الاستقلال المجزئى والذاتى ، التى عرفتها البلاد المصرية على عهد الدولة الطولونية (٨٦٨ المجزئى والذاتى ، التى عرفتها البلاد المصرية على عهد الدولة الطولونية (٨٦٨ ١٩٥٥ م ١٩٤٩ م ١٩٤٠ م ١٩٥٩ م ١٩٠٩ م ١٩٠٩ م ١٩٠٩ م ١٩٠٩ م ١٩٠٩ م ١٩٠٩

وعلى الرغم من أهمية هذه الحقيقة ، التي يجب أن تستلفت الأنظار المتأملة ف حياة المجتمع المصرى العربى في تلك الفترة ، فإن الأمر الذي حدث للأسف هو أن معالم حياة المجتمع المصرى في تلك الفترة ، لم تلق من البحث والدرس ما تستحقه الفترات الحاسمة في تطور الأمم ، ذات التاريخ الطويل والمجد العريق .

ولقد وقفت خلف هذا الإهمال أو الإغفال أسباب كثيرة ، لعل في مقدمتها :

ا ـ أن حركة التأريخ للفكر العربى والمجتمعات العربية ، قد اهتمت أساسًا بالتأريخ للعواصم . . وبخاصة دمشق وبغداد ، على عهدى الأمويين والعباسيين فظفرت هاتان العاصمتان بها فيها من فكر وحضارة بها تظفر به الآن عواصمنا ، من عناية واهتام . وكان حظ الأقاليم الأخرى برغم الأهمية الحضارية لبعضها ـ ذلك الإهمال الذي يشكو منه ريفنا اليوم ، عندما ينظر إلى العواصم الكبرى المحظوظة !! .

٢ ـ أن مصر ، عندما أصبحت « عاصمة » ومستقرًّا للخلافة في القرن الرابع

الهجرى ، كانت الخلافة فيها يومنذ فاطمية شيعية إسماعيلية . وبعد أن ذهبت الدولة الفاطمية ، وقامت الدولة الأيوبية ، عاد المذهب السنى كى يصبح مذهب السلطة الحاكمة ، فتعرض النظام الشيعى ـ الذى حكم مصر زمن الفاطمين ـ إلى نقد وتجريح من المفكرين والمؤرخين السنين . والأهم من ذلك ، أن مصر ومجتمعها وحضارتها وإنجازاتها قد تعرضت هى الأخرى من هولاء المفكرين والمؤرخين إلى مواقف تراوحت بين النقد الظالم أو التشويه أو الإهمال والإغفال . . ومصر الحضارة ، ومصر الفكر والعمران ؛ لأن الذين أرخوا لفترتها تلك كانوا لا يتعاطفون مع المذهب الفاطمى الشيعى والنظام السياسى الذى أقامه بمصر في ذلك التاريخ ، أو يقفون منه ومن أيديولوجيته موقف الرفض والعداء .

ومن هنا ، تأتى أهمية هذه الدراسة التى نقدمها عن المجتمع المصرى فى العهد الفاطمى . . أهميتها لإنصاف الذين أنجزوا ذلك البناء الحضارى والسياسى الذى شهدته البلاد يومئذ . . وأيضًا \_ وهو الأهم \_ لتكون نقطة البدء فى تاريخ مصر العربية \_ عندما أصبحت عربية حقًا ، بالمعنى الحضارى ، لا بالمعنى السياسى فقط \_ لتكون نقطة البدء هذه واضحة المعالم ، متسقة الملامح ، مبرَّأة من ذلك التشويه الذى حوَّل صفحات مجيدة من حياة مجتمعها ، إلى ركام من الأحداث والتصرفات والمراسيم والقوانين التى تتخذ مادة للسخرية والاستهزاء!!

وإذا كان القارىء سيرى فى فصول هذه الدراسة ما هو جديد تمامًا ، وما هو غالف بالكلية لما تواضع عليه كثير من الذين نظروا فى أحداث تلك الفترة من حياة مصر ، فإن الفضل فى ذلك إنها يعود بالدرجة الأولى إلى المنهج العلمى الذى التزمنا استخدامه فى دراسة هذه الفترة ؛ فهو الذى يفسر لنا أمورًا حسب البعض أن لا تفسير لها . . وهو الذى جعل لبناء القاهرة ، مثلاً ، ولموقعها كذلك معنى وفلسفة تتعديان الدلالات الظاهرية التى لم يبصر سواها الكثيرون . . وباختصار: إنه المنهج الذى يضع يدنا على الحقيقة ، ويعطى عقولنا الفرصة كى تتأمل الإنجازات الحقيقية لهذه الأمة ، حتى تتزود بها هو ضرورى لمواصلة الطريق . .

فبمقدار نجاح هذه الدراسة في الكشف عن معالم حياة المجتمع المصرى ، في الفترة التي بدأت فيها عروبة هذا المجتمع في النضج والاستواء ، وبمقدار ما ترد هذه الفصول إلى هذا الشعب الاعتبار بتقييمها العلمي لإنجازاته في تلك الفترة ، يكون الرضا الذي نستشعره لبلوغ الهدف الذي توخيناه من وراء هذه الصفحات .

دکتور محمد عمارة

## الفصّ الأول المغزى الحضارى لنشأة القاهرة

• دراسة عن ارتباط نشأة القاهرة بعروبة مصر وعودة الدور القيادى إليها في المحيط العربي . وفلسفة المكان الذي قامت فيه . . وما ترمز إليه وحدة العواصم من وحدة في التاريخ .

#### الت اهرة ... فلسفة المكان

ليس بغير التجاوز ، والتجاوز الشديد ، نستطيع أن نسلم بأن عمر عاصمتنا القاهرة الآن هو ألف عام فقط لا غير !! وعلى الرغم من أن شعبنا كله ، لا شعب القاهرة وحدها ، بل كل الشعوب التي تمثل القاهرة بالنسبة لها شيئًا ذا قيمة ووزن في محيط التحرر والتطور والتقدم ، قد اتخذت من سنة ١٩٦٩م عاما للاحتفال بالعيد الألفى لبنائها وإنشائها ، فإن هذا التاريخ الذي اعتدنا أن نحدد به بدء ميلادها ـ (سنة ٩٦٩م) ـ وهذه السنين الألف التي درجنا الآن على اعتبارها عمرًا لها ، إنها هي «حقيقة » تاريخية لابد وأن تناقش ، وخاصة في مثل هذه المناسبة ، وفي هذا المقام بالذات .

وبادىء ذى بدء ، فإن هدفنا من وراء جلاء هذه الجزئية من جزئيات الحقائق المتعلقة بتاريخ عاصمتنا ، ليس تصحيح الرقم الذى بلغته من عمرها المديد ، ولا هو تقديم وجهة نظر متميزة وجديدة فى رقم من الأرقام التى تحفل بها كتب التاريخ ، بقدر ما نستهدف إبراز حقيقة هامة فيها يتعلق بعاصمة الوطن الذى نعيش فيه ونخلص فى حبه والولاء له ، تستطيع أن تمثل بالنسبة لنا المنظار الذى نفضل النظر من خلاله لتاريخ بلادنا ، والزاوية التى نميل إلى أن نرى منها التطورات والمراحل والحضارات التى مرت على مصر ، والتى شهدها وساهم فى بنائها وبلورتها أجدادنا منذ أقدم عصور التاريخ . . وهما منظار وزاوية نفضل استخدامها فى الرؤية ، ونحن ندرس تاريخنا القومى والوطنى لمجتمعنا العربى الكبير .

ذلك ، أنه إذا كنا قد جعلنا من سنة ١٩٦٩م عام الاحتفال بالعيد الألفى

لإنشاء مدينة القاهرة ، على يد القائد جوهر الصقلى ، الذى فتح مصر قائدًا لجيش الخليفة الفاطمى المعز لدين الله ( ٣٤١ ـ ٣٦٥هـ ، ٩٥٢ ـ ٩٥٠ م) ، حيث وضع أساسات أبنيتها في يوليو سنة ، ٩٦ م ـ (سنة ٣٥٨هـ) على مساحة مربعة يبلغ طول كل ضلع من أضلاعها ألفا ومائتى ياردة (١) ، فإننا يجب أن نعلم أن إقامة هذا البناء لم يكن بدء ميلاد هذه العاصمة ، كما أن الموقع الذى أقامها عليه جوهر لم يكن اختيارًا مطلقًا من جانب هذا القائد الفاطمى الكبير .

فمنذ أن قام في مصر الفرعونية حكم الملك العظيم « مينا » ، الذي وحد شهال البلاد مع جنوبها ، وبني لها عاصمتها الجديدة « منف » ( ممفيس) في نحو سنة ، ٤٣ ق. م ، نستطيع أن نقول إن كل أنظمة الحكم التي تعاقبت على مصر ، والتي أراد أصحابها أن يكونوا قريبين من روح هذا الشعب أو ملتحمين بهذه الروح ، قد جعلوا من هذه العاصمة ذاتها ، أو من إحدى ضواحيها ، أو من المناطق التي أصبحت امتداداً لها ، العاصمة التي تحكم منها البلاد ، بحيث نستطيع أن نقول إن جميع العواصم التي خفق لها قلب مصر ، والتي منحها الشعب حبه وولاءه إنها كانت بمثابة تطورات مستحدثة ، وصور متجددة لتلك العاصمة التي بناها « مينا » منذ أكثر من خمسة آلاف عام .

وإذا كانت الإضافة ذات القيمة ، التى نسعى إلى تقديمها هنا من خلال إثبات هذه الحقيقة ، إنها تتلخص فى أن وحدة العواصم المصرية إنها هى صنو لتجددها وتطورها وتعددها ، بقدر ما نجد أن تعدد المراحل التاريخية والحقب الزمنية والأطوار الحضارية التى مرت بهذه البلاد إنها هى صنو لوحدة تاريخ هذه البلاد ، وصمود شخصيتها الأصيلة المتطورة لكل المحن والأحداث والتغيرات التى رماها بها الأعداء منذ تاريخها القديم . إذا كانت هذه الحقيقة البسيطة ، والعميقة فى ذات الوقت ، هى ثمرة وجهة النظر التى نجتهد لعرضها وإبرازها بين يدى هذا

<sup>(</sup>۱) ستانلي لينبول (سيرة القاهرة ) : ص١٢٢ ، ١٣٤ ، تىرجمة د. حسن إبراهيم حسن . ود. على إبراهيم حسن و إدوارد حليم . ط . القاهرة سنة ١٩٥٠م.

البحث ، فالأمر المؤكد أنها حقيقة وإضافة تستحقان منا وقفة تضمن لهما الوضوح والجلاء والإبراز ، وإن يكن الحيز الذى نسوق في إطاره هذا الحديث إنها يدعونا إلى تكثيفها في عدد محدود من النقاط :

• فالعاصمة المصرية القديمة ، التى بناها « مينا » قبل ميلاد المسيح بنحو ، و ٣٤ عام ، كان موقعها على الضفة الغربية لنهر النيل ، الذى قيل إن «مينا» قد حول مجراه يومئذ كى يبنى لمصر هذه العاصمة ، التى تطل منها السلطة المركزية على الوطن الذى بنيت وحدته منذ ذلك التاريخ . وحول « منف » (مفيس) هذه ، امتد العمران على مر الزمن ، واتسعت البنايات ، وتفرعت الضواحى ، وانتشرت من حولها الآثار ، وبنيت الأهرامات : أهرامات سقارة ، ودهشور ، وبشت ، وميدوم ، وهوارة من الجنوب ، وأهرامات الجيزة من الشيال . وموقع هذه العاصمة القديمة الآن ، على وجه التحديد ، مدينة «البدرشين» وقرية « ميت رهينة » ، جنوبي الجيزة ، وعلى الضفة الغربية لنهر النيل ، في مقابل ضاحية « حلوان » .

•ثم جاء حين من الدهر ، اتخذ فيه الغزاة الأجانب ، وبخاصة الهكسوس ، لصر عاصمة أخرى غير « منف» . وأصاب هذه المدينة الكثير من الإهمال ، وعدت عليها عوادى الأيام . ولكن هذا الموقع وهذا المكان ظلا بالنسبة لهذا الوطن القلب والعاصمة التي يمنحها الناس المحبة والود والولاء . وعندما امتد عمرانها عبر النيل ، نجدها تبعث مرة أخرى في صورة ذلك الامتداد الذي تمثل في تلك المدينة ذات التاريخ الغامض ، والتي وجدها الفاتحون العرب على الضفة الشرقية للنيل في مقابل الجيزة ، والتي كانت أحياؤها تمتد إلى الشهال وإلى الجنوب من «حصن بابليون» الشهير في ذلك التاريخ .

وإذا كان الغزاة الرومان قد صنعوا مع مدينة « مصر » عندما بنى الإسكندر الأكبر مدينة الإسكندرية وجعلها عاصمة للبلاد في سنة ٣٣٢ق. م ما صعنه المكسوس مع « منف » قبل ذلك التاريخ ، فإن رفض الشعب المصرى للسلطة الرومانية ، وللسلطان الذي مد في عمرها على يد البطالسة ، قد جعل ولاء هذا

الشعب ممنوحًا « لمصر» دائمًا ، بل وجعل من الإسكندرية ، مدينة أجنبية وغريبة عن روح الوطن ، وحاضرة للجاليات الأجنبية أكثر منها عاصمة صادقة التمثيل لقسات هذه البلاد .

- فإذا ما جاء العرب المسلمون إلى مصر فاتحين لها ، ومحررين لأرضها من سلطان الرومان في سنة ٢٣٩م . (سنة ١٨ه.) ، نجد قائدهم عمرو بن العاص يقيم لهذا الوطن عاصمة جديدة تحمل اسم « الفسطاط » في سنة ٢٤١م . (سنة ٢١ه.) . وإذا بهذه العاصمة الجديدة تقام على مقربة من مدينة « مصر » الفرعونية ، وإلى الشمال من حصن « بابليون » ، الذي يقع هو الآخر إلى الشمال الشرقي . عبر النيل ـ من مدينة « مينا » « ممفيس » .
- ●حتى إذا كان الانقلاب السياسى والفكرى والحضارى ، الذى أحل سلطان العباسيين مكان سلطان الأمويين فى سنة ٥٥٠ م\_ (سنة ١٣٣هـ) ، وجدنا ولاية مصر تصبح من نصيب الأمير العباسى «صالح » ، أحد إخوة أمير المؤمنين العباسى السفاح ، فيبعث إليها ، نيابة عنه ، ، « أبا عون » الذى يقيم لها عاصمة جديدة غير الفسطاط فى سنة ١٥٧م ـ (سنة ١٣٤هـ) ، ويسميها « العسكر » ، لأنها كانت فى البداية مكانًا لجيشه وشرطته . فإذا موقع « العسكر » هذه ، إنها هو إلى الشمال الشرقى من الفسطاط .
- فإذا ما حكم أحمد بن طولون مصر من قبل العباسيين ، ثم مستقلاً بها استقلالاً ذاتيًا ، بل وحقيقيًا ، عن سلطان خلفاء بغداد ، نجده ينشىء لها عاصمة جديدة يسميها « القطائع » في سنة ١٨٧٠م ـ ( سنة ٢٥٨ هـ ) . فإذا بموقع هذه العاصمة الجديدة إنها هو إلى الشهال الشرقى من « العسكر » .
- فإذا ما جاء القائد الفاطمى جوهر الصقلى ليفتح مصر ، وليزيل منها حكم الأسرة الإخشيدية المغلف بغلالة رقيقة من الولاء للعباسيين ، وليقيم العاصمة الجديدة « القاهرة » في سنة ٩٦٩م ( سنة ٣٥٨هـ) ، فإننا نجد موقع هذه العاصمة الجديدة إلى الشمال الشرقى من مدينة « القطائع » .

•حتى إذا جاء صلاح الدين الأيوبى إلى مصر جنديًّا في سنة ١١٦٩ م\_ (سنة ٥٦٥ هـ) ليصبح بعد قليل وزيرًا ، ثم سلطانًا ، نجده يشرع في سنة ١١٧٦ ـ (١١٧٧ م\_ (سنة ٥٧٢ هـ) في بناء القلعة الشهيرة والسور الذي ضم في أحضانه كل العواصم العربية الإسلامية لمصر منذ الفتح العربي لها حتى ذلك الحين ، وهو السور الذي بلغ طوله ٢٠٣ و ٢٩ ذراع ، والذي توفي صلاح الدين قبل أن يكتمل إنشاؤه ، ثم اكتمل في عهد أخيه السلطان الكامل سنة ١٢٠٧ ـ م ١٢٠٨ م (سنة ٢٠١٤ ـ ٥٠٠ هـ) والذي قام ليجسد الوحدة الحقيقية للعاصمة ، رمزًا لوحدة هذا التاريخ العربي الإسلامي لهذه البلاد.

• فإذا ما جثنا اليوم للحديث عن عمر القاهرة ، في ظل تصور جديد لأبعاد هذه العاصمة وامتداداتها العمرانية ، نعبر عنه بعبارة « القاهرة الكبرى » التي تمتد لتشمل مناطق آثار الفراعنة عبر النيل على الضفة الغربية للنهر الخالد ، فإننا نستطيع أن نقول : إن قاهرة اليوم إنها هي الامتداد الحضاري والتاريخي والمعارى ، الحي ، والمتطور ، وأيضًا المتحد ، لهذه العاصمة الفرعونية القديمة التي بناها «مينا» باسم « ممفيس» في سنة ، ، ٤٣ ق . م ، وأن هذه الوحدة المتطورة لهذه العاصمة ، إنها هي رمز للوحدة المتطورة لتاريخ هذا الشعب وهذا الوطن عبر هذه الأحقاب المتطاولة من التاريخ ، وأيضًا هي المفتاح الذي لا مفتاح سواه لفهم روح هذا الشعب ، وكنه الحضارة التي صنعها ، ولف ض الكثير من المغاليق التي قد يبصرها البعض في صفحات هذا التاريخ .

وإذا كانت هذه النقاط التي كثفنا فيها وجهة النظر هذه ، قد أفضت بنا إلى هذه الحقيقة الهامة ، فإنها قد أكدت ولاشك ما سبق أن قدمناه من أننا بغير التجاوز الشديد ، لانستطيع أن نقول إن عمر القاهرة الآن ألف عام فقط لا غيرا!.

فإذا عنَّ للبعض أن يقول: إن تاريخ الميلاد الذي احتفلنا بمرور ألف عام على حلوله بالنسبة لمدينتنا هذه ، إنها هو تاريخ ميلاد تسميتها بهذا الاسم الجديد والأخاذ « القاهرة » ـ والذي جاء تعبيرًا عن مرحلة تطورية جديدة في عمرها

المديد، عندما فتحت مصر من قبل الفاطميين ، ورمزاً للمدور الجديد ، والأكثر فاعلية وتأثيرًا ، الذي أصبح لمصر منذ ذلك الحين في المحيط العربي من الخليج إلى المحيط ، والعمالم الإسلامي فيها هو أبعمد من الخليج شرقًا و إلى الجنوب الشرقي ، وما هو خلف الحزام الصحراوي الذي يلي بسلاد الشمال الإفريقي من الجنوب \_ إذا ما عنَّ للبعض أن يسوق مثل هذا الحديث ، فإننا نستطيع أن نجيبه بأن اسم «القاهرة » . . في الرواية الأدق والتصور الأكثر منطقية ، لم يُطلق على هذه المدينة الجديدة التي بناها جوهر في سنة ٩٦٩ م عندما شرع في بنائها ، ولا عندما اكتمل له هذا البناء . بل لقد سهاها « المنصورية » في ذلك الحين ، لأن هذه المدينة كانت يومئذ بالنسبة لجوهر الصقلي ضاحية ملكية ، يعدها لاستقبال أمير المؤمنين المعز لدين الله الفاطمي ، وكذلك كانت حصنًا دفاعيًّا يقى العاصمة الأصلية « مصر » ( الفسطاط والعسكر والقطائع ) من هجهات القرامطة التي كانت البلاد تتعرض لها من الشرق في ذلك الحين . ولقد سهاها « المنصورية » ، تقربًا إلى مولاه المعزبن الخليفة « المنصور» . كما كانت عاصمة الدولة الفاطمية في المغرب ( تونس ) تسمى « المنصورية » كذلك . وكما كان موقعها بالنسبة لمدينة « القيروان » هو نفس موقع « منصورية » جوهر الصقلي من « مصر » ، العاصمة الأصلية للبلاد ، بل ولقد أطلق جوهر على بعض أبواب المدينة الجديدة ، ضمن ما أطلق من أسهاء ، اسم «باب زويلة » و « باب الفتوح » ، وهي أسهاء ، وإن ارتبطت بقبائل مغربية كانتُ تحارب ضمن قوات الفتح الفاطمي لمصر ، إلاّ أنها قد كانت كذلك أسهاء لبعض أبواب «منصورية» المغرب. أما تاريخ ميلاد اسم « القاهرة » ، ومناسبة إطلاقه على هذه العاصمة الجديدة ، فلقد جاءا مع وصول المعز لدين الله إلى البلاد، ليستقر بها ويحكم منها دولته الجديدة المديدة ، حيث سماها «القاهرة » لمغزى سياسى أراد من خلفه الإعلان عن أن هذه العاصمة والسلطة التي يحكم منها ستقهران بقايا النظام العباسي المتربع على عرش بغداد . وكانت هذه التسمية ، بغد بناء جوهر لها بأربع سنوات .

أما أولئك الـذين ينسبون إلى جوهس الصقلي فضل اختيار هذا الاسم ، أو

ينسبون فضل اختياره إلى ذلك الغراب اللى وقف على الأسلاك ذات الأجراس فجعلها تدق مؤذنة لعمال البناء بوضع أحجار الأساس ، بينها كان المنجمون يرقبون السهاء ينتظرون ظهور نجم سعيد ليبدأ البناء ساعة طلوعه ، فحكم عليهم الغراب بأن يكون بدء البناء ساعة ظهور النجم « القاهر» ، ذى الطالع غير السعيد أما الذين يذهبون هذا المذهب فى تعليل هذه التسمية ، فلا أحسب إلا أنهم قد قادهم شغف الفاطميين بالنجوم والتنجيم إلى تصديق أسطورة ترمز إلى أن طالع هذه العاصمة إنها هو طالع غير سعيد ، وهى أسطورة تخدم أعداء الفاطميين أكثر مما تخدم الدولة الفتية التي بنيت القاهرة عاصمة لها ورمزًا لشبابها العملاق الذي تبدى في ذلك الحين (١).

<sup>(</sup>۱) راجع فى ذلك خطط المقريزى: جـ ٢، ص ١٧٩ ــ ١٨٠ ط. بولاق. و(اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفا) للمقريزى أيضًا: ص ١١١,١١١ تحقيق د. جمال الدين الشيال، ط. القاهرة سنة ١٩٦٧م.

#### الفصل الثاني مصسر .. هل فتحت أبوا بكما لكل الغزاة ؟!

•دراسة لمغزى الفتح الشيعى الفاطمى لمصر السنية . . وموقف العنصر الوطنى المصرى من هذا الفتح . . ولطبيعة السلطة التي كانت تمثلها الدولة الفاطمية : سياسيًّا وحضاريًّا وفكريًّا . . ولدور مصر الذي تميز بقيام ذلك النظام . .

#### تساؤل البحسيرالكثيرين

ولكن . . إذا كانت هذه العاصمة الجديدة ، إنها كانت امتداداً عمرانيًا وحضاريًا وتاريخيًّا لما سبقها من العواصم ، التي تجاورت وتلاحمت وتعاقبت لتجسد وحدة تاريخ هذه البلاد ، برغم تعدد الغزاة وتنوع سلطات هؤلاء الغزاة ، فمها لا شك فيه أن هذا الحديث إنها يمثل مناخًا صالحًا لتوليد التساؤل حول موقف الإنسان المصرى من هؤلاء الغزاة ، وهل كان عاشقًا للعبودية إلى هذا الحد الذي جعله « يرحب » بكل قادم ؟! أو على الأقبل سلبيًّا إلى الحد الذي جعله يدير ظهره لمسرح الأحداث السياسية والعسكرية ، التي تعاقب تمثيلها على أرضه وبين ربوع العواصم التي بنيت على ضفاف نيله العظيم ؟!

وإذا كان الإطار الذى نسوق فيه هذا الحديث ، لا يتيح لنا الفسحة كى نعقب موقف الإنسان المصرى من تعاقب السلطات والغزوات التى شهدتها بلاده في حقب كثيرة ومتعددة من التاريخ ، فإننا ولا بد أن نلمس هذه القضية فيا يتعلق بالفتح الفاطمى لهذه البلاد ، وهو الفتح الذى أثمر ذلك الامتداد الجديد في عاصمتها ، « القاهرة » . ولعل هذا التناول الموجز لهذه القضية ، ونحن بصدد الفتح الفاطمى ، يلقى بعض الأضواء على الأحداث المشابهة له في فترات أخرى من تاريخ هذه البلاد .

ففى الفترة ، التى تم فيها فتح مصر من قبل الجيش الشيعى الفاطمى الذى قاده جوهر الصقلى ، والتى يعجب البعض كيف تم فيها قبول شعب مصر

«السنى » السلفى لحكم الشيعة دون مقاومة شعبية يسجلها له التاريخ!! بل ودون أن يشغل المؤرخون أنفسهم بأى حديث عن موقف العنصر الوطنى من هذه الأحداث الهامة ، والتغيرات الجذرية العميقة التي أصابت السلطة في البلاد، مما يؤسس عليه هذا البعض دعوى سلبية « العنصر » المصرى على مر التاريخ ، و«خنوعه » الدائم للغزاة المتعاقبين!!

إن هذه الفترة التاريخية ، تحمل فى طيات قسماتها الأساسية والبارزة عددًا من الحقائق ، التى تمثّل بعض الإجابة عن هذا التساؤل الذى يحير الكثيرين . وهى إجابة ، فيها الكثير من الإنصاف الموضوعي لمصر والمصريين .

ا ـ فلقد كانت هذه الفترة الزمنية مرحلة من التاريخ العربى الإسلامى ، شهدت مدًّا سياسيًّا وفكريًّا شيعيًّا ، أخذ يتعقب السلطة العباسية السلفية المحافظة فى كل مكان ، ويسحب من تحت أقدامها الولاياتِ والإمارات ، وينتزع من فوق هاماتها التيجان .

• ففى أقصى المشرق العربى الإسلامى ، كانت الدولة «البويهية» ، وهى دولة شيعية ، قد بسطت نفوذها ، وامتد سلطانها ليشمل بغداد نفسها ، وليصبح الخليفة العباسى « السنى » السلفى مجرد دمية فى أيديهم منذ سنة ٩٤٥ م . (سنة ٣٣٤ هـ) . هـذا النفوذ البويهى الشيعى ، قد ظل مرفرفًا على كثير من البقاع العربية الإسلامية ، التى يذهب جمهورها فى عقائده مذهب السلف أكثر من قرن من الزمان (١) .

• وفى الجنوب الشرقى من شبه الجزيرة العربية ، وفى منطقة الخليج على وجه التحديد ، قامت للقرامطة ، وهم تيار يسارى فى الحركة الشيعية ، دولة بزعامة أبى سعيد الجنابى فى سنة ٨٨٩م .. (سنة ٢٨٦ ه.) ، ثم أخذت تمد سلطانها إلى بلاد أخرى ومناطق مجاورة ، فاستولت على اليهامة سنة ٩٠٣م .. (سنة ٢٩١ ه.) ،

<sup>(</sup>۱) فيليب حتى ، وآخرون ( تاريخ العرب ) « مطول» : جـ ۲ ، ص ٥٦٥ ، ٥٦٦ ، ٥٦٥ ، ٥٦١ ، ١٩٥٣ الطبعة الثانية ، بيروت سنة ١٩٥٣ م .

ثم عمان ، ثم احتلت مكة لفترة من الزمن سنة ٩٣٠ م ... (سنة ٣١٨ ه...) . وأخذت تغير على العراق والشام . ودخلت في تحالفات مؤقتة وتكتيكية مع الخلافة العباسية ، وفرضت عليها الأتاوت . كما غزت اليمن بجيش يقوده أحد رجالاتها وهو « نجار حرفي » يسمى « الحسن بن فرج الصناديقي » في سنة ٣٠٥ ه... (سنة ٩١٧ م) ، وطمعت في مصر وبذلت العديد من المحاولات للاستيلاء عليها زمن الإخشيديين وبعد فتح الفاطميين .

• وفى نفس الفترة الزمنية ، قامت فى اليمن دولة للشيعة الزيديين على يد الإمام الهادى يحيى بن الحسين ( ١٩٥٨ - ١٩٥ م ، ٢٤٥ هـ ٢٩٨ هـ) ، وهى الدولة التى قاتلت القرامطة وأجلتهم عن البلاد ، كما قاتلت العباسيين .

• وهى ذات الفترة الزمنية التى قامت فيها الدولة الفاطمية الشيعية فى المغرب سنة ٩٠٩ م\_ (سنة ٢٩٧ هـ)، ثم فتحت مصر سنة ٣٥٨ هـ ( ٩٦٩ م )، ثم امتـد سلطانها إلى الحبجاز فى سنة ٣٦٣ هـ ( سنة ٩٧٣ م)، بل وإلى الموصل بالعراق ، حيث نُحطب على منابرها مرة للخليفة الفاطمي العزيز ( ٣٦٠ ـ ٣٨٨ هـ ، ٩٧٥ ـ ٩٩٦ م) ، وإلى بغـداد نفسها ، حيث نُحطب على منابرها للفاطمين أربعين أسبوعًا فى سنة ١٠٥٨ ـ ١٠٥٩ م (١).

وهكذا ، لم يكن الفتح الشيعى الفاطمى للمجتمع المصرى السلفى أمرًا فريدًا فى نوعه . ومن ثم فليس فيه أى شبهة يمكن أن يتعلق بها أولئك الذين يتوهمون فيه دليلاً على سلبية المصريين وخضوعهم المستمر والأبدى للغزاة والفاتحين !

٢ ... لقد كانت فى الطبيعة المتسامحة لدى الشعب المصرى إزاء المذاهب والفرق والمعتقدات ، التى تضطرب بها الحياة الفكرية العربية الإسلامية ، تربة خصبة ساعدت على تقبل مصر لهذا الطابع الجديد الذى تصطبغ به السلطة الفاطمية

<sup>(</sup>۱) المصدر السابــق : جـــ ۳ ، ص ٧٣٤ ، وجــ ٢ ، ص ٥٣٤ ــ ٥٣٦ . واتعــاظ الحنفا : ص ١٦٦ ، ١٦٧ . وسيرة القاهرة : ص ١٧٧ .

الجديدة. فالتعصب المذهبي والطائفي ، لم يكن نطاقه يتعدى ، في أغلب الأحيان ، إطار الفقهاء والساسة الذين يتاجرون بالمذاهب والأديان . أما جهور الناس البسطاء ، فلقد كانت نظرتهم أكثر تساعًا ، وأفقهم الاعتقادى أكثر رحابة ، ومصالحهم الحقيقية تقودهم إلى موقف نابع من الإنجاء الوطني ، بصرف النظر عن اختلاف المذاهب الإسلامية التي تنتسب جميعها إلى أجلاء الصحابة وخيرة التابعين ، كما تلتمس جميعها التأييد عن طريق النصوص المأخوذة من القرآن الكريم وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام . ولقد ساعد على ذلك ، أنه كانت « للخلافة الفاطمية سياسة ثابتة في استمالة أهل السنة والجماعة ، وتمكينهم من إظهار شعائرهم على اختلاف مذاهبهم . وكانت المذاهب السنية المعروفة . . ظاهرة الشعائر في مملكتهم ، وكان مذهب مالك بالأخص ذائعًا ، ومن سأل ظاهرة الشعائر في مملكتهم ، وكان مذهب مالك بالأخص ذائعًا ، ومن سأل الحكم به أُجيب إلى طلبه » (١) و يشهد لذلك الأمانُ الذي أعطاه جوهر الصقلي الأهل مصر بعد فتحها ، والذي تعهد فيه بترك الناس على مذاهبهم ، إذ الإسلام اسنة واحدة وشريعة متبعة » (١).

٣-كما أن قرب اعتناق الجمهور المصرى للإسلام ، وحداثة عهده بالحضارة العربية والتعريب ، لم يكونا يؤهلانه للتحزب الشديد والتعصب الأعمى لمواقف اعتقادية ، تنتسب إلى خلافات سياسية تمت زمنى على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان . وهو جمهور ، لم يكن يومها قد دخل ، من حيث جمهرته العظمى ، حلبة العروبة والإسلام بعد . كما أن القبائل العربية ، التى كانت تعيش بمصر ، والتى كانت تشارك فى الأحداث السياسية والعامة مشاركة أكثر إيجابية ، قد كانت ترى - برغم موقفها السلفى فى العقائد - فى الفاطميين سلطة عربية شابة وفتية إذا ما قورنت بسلطة الصبية الإخشيدين وكافور الإخشيدى العبد الخصى ، الذى سيطر على الدولة المصرية الإخشيدية عن طريق وصايته على هؤلاء الأطفال ، وإذا

<sup>(</sup>١) محمد عبد الله عنان ( الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية ) : ص ٣٧٩ . الطبعة الثانية . القاهرة سنة ١٩٥٩م ( نقلاً عن صبح الأعشى : جـ٣، ص ٥٢٤) .

<sup>(</sup>٢) اتعاظ الحنفا: ص ١٠٥.

ما قورنت كذلك بالأشباح العباسية المتهاوية في بغداد ، والتي لم يعد لها من معنى الخلافة ولا رسومها سوى الخِلَع والألقاب!

فهاذا كانت تلك الخلافة العباسية تساوى فى نظرهم ، ونظر المصريين عمومًا ، وهى التى أصبحت تحت رحمة « البويهيين » و « القرامطة » ، فضلاً عن الجنود الأتراك الذين سيطروا على قصورها منذ ولى عصرها الذهبى ، إذا ما قورنت بالدولة الفاطمية الفتية صاحبة الأسطول المسيطر فى البحر الأبيض ، والذى أخضع لسلطانها جزر « صقلية » و « سردينيا » و « قورسيقا » و « مالطة » ، والذى هدد السواحل الجنوبية لفرنسا وإيطاليا وأغار عليها مرازًا ، وعاد منها بالغنائم والأسلاب ، كما غزا سواحل إسبانيا الأموية ؟! كل ذلك منذ ما قبل فتح مصر بأكثر من أربعين عامًا (١).

3 - أضف إلى ذلك أن الدولة الفاطمية ، كشأن الحركات الشيعية ، إنها كانت تعتمد على الدعاة وسلطان الفكر وغزو العقول قبل أن توجه الجيوش إلى فتح البلاد. ولقد كانت للفاطميين عناية كبيرة بالتمهيدين الفكرى والسياسى لفتح مصر، لأنها لم تكن بالنسبة إليهم مجرد أرض خصبة تضاف إلى خلافتهم ، وإنها كانت أملهم في إقامة مركز يتوسط العالم العربي لتمتد منه سيطرتهم على كل بلاد العرب والمسلمين ، والقاعدة التي من فوقها يمكن لهم إزالة بقايا حكم بني العباس من بغداد . وإذا كانت المحاولات الأولى للغزو الفاطمي لمصر لم تكلل العباس من بغداد ، وإذا كانت المحاولات الأولى للغزو الفاطمي لمصر لم تكلل بالنجاح ، فإن هذا الفشل قد علمهم المزيد من الإصرار ، والمزيد من المثابرة على بذل الجهد ، وفي الميادين الفكرية والسياسية بالذات .

ولقد سجل التاريخ أن المعز لدين الله الفاطمى قد أمر فى سنة ٣٥٥هـ ( سنة ٩٦٥ م) ، وقبل فتح مصر بثلاث سنوات ، وقبل وفاة كافور الإخشيدى بعامين ، بأن تحفر آبار المياه للجيش الذى سيفتحها على طول الطريق من المغرب حتى حدودها ! وأن يبنى له فى كل منزلة قصر ينزل به ، وهو فى الطريق إليها بعد

<sup>(</sup>١) تاريخ العرب: جـ٣، ص ٧٣٣، وسيرة القاهرة: ص ١١٥.

الفتح!! كما سير مع جوهر الصقلى جيشًا قوامه مائة ألف مقاتل ، وصفه المفاوضون المصريون الذين فاوضوا جوهرا في الأمان بأنه « مثل جموع عرفات كثرة وعدة » (١)! وقال فيه الشاعر الشيعى محمد بن هانيء الأندلسي ( ٣٢٦\_٣٦٢ هـ ، ٩٣٧ م ):

رأيتُ بعينِي فوق ما كنتُ أسمعُ وقد راعني يومٌ مِن الحشر أروعُ غداةً كأنَّ الأفْقَ سُدَّ بمثِلهِ فعاد غروبُ الشمسِ من حيثُ تطلع ألاَ إنّ هذا حشْدُ مَنْ لمْ يذقُ لهُ غرارَ الكَرَى جفنٌ ولا باتَ يهجع (٢)

وزود هذا الجيش بأموال ، بلغ مجموعها أربعة وعشرين ألف ألف دينار ، عبئت في ألف وخمسهائة صندوق ، كما يقول المقريزي (٣).

وإذا كان هذا الجانب نموذجًا للجهد المادى الذى بذله الفاطميون لفتح مصر، وهو جهد أجاد ابن هانئ وصفه ، عندما قال إنه قد تطلب من القائم عليه ألا يهجع ولا يذوق جفنه النوم ، فإن الجهد الفكرى والدعائى والسياسى الذى قام به الدعاة الفاطميون السريون والعلنيون ، تمهيدًا لهذا الفتح ، لم يكن بأى حال من الأحوال بأقل من تجييش الجيوش وتجهيزها بالأموال والسلاح . ولقد بلغ من قوة نفوذ الحزب الفاطمى الشيعى في مصر ، زمن الإخشيديين ، أن المعز قد بعث إليهم بعد وفاة كافور الإخشيدي سنة ٧٥٧ هـ (سنة ٧٦٧ م) « بالبنود » الشارات والأعلام) ، فوزعت على الأنصار والأتباع وبينهم كثير من جنود (الشارات والأعلام) ، فوزعت على الأنصار والأتباع وبينهم كثير من جنود الدولة ، الذين أصبح هواهم وولاؤهم للفاتح المنتظر وأمرهم بنشرها ورفعها ، عندما تقترب جيوش الفتح من البلاد . وهذا ما كان . أى أن الغزو لم يأت من السيف الخارج ، بقدر ما تم من الداخل . ولم يكن جيش جوهر الصقلى بأكثر من السيف

<sup>(</sup>١) اتعاظ الحنفا: ص ٩٦.

<sup>(</sup>٢) الحاكم بأمر الله : ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) اتعاظ حنفا : ص ٩٧ ، ١١١ .

الذى كسرت به القشرة الإخشيدية ، لتتكشف مصر عن مجتمع قد حبل منذ مدة ، وبدرجة كافية ، بهذا العهد الفاطمي الجديد .

٥ - ولم يكن الولاء ، الذى منحه الشعب المصرى للدولة الفاطمية الشابة والفتية ، منذ ما قبل الفتح ، وليد اختيار فكرى انحاز فيه إلى صف التشيع ، وأدار به ظهره للمجتمع الإخشيدى المملوكى ، الذى فقد الاحترام ومؤهلات البقاء ، بقدر ما كان وليد إدانة شعبية لذلك التفسخ والانهيار الاجتماعي والأخلاقي الذى بلغه هذا المجتمع ، وبخاصة شرائحه الحاكمة والمتسلطة . ويكفى أن نعلم أن التحلل الأخلاقي قد بلغ بأميرات البيت الحاكم حد المجاهرة بالشذوذ في التمتع بمثيلاتهن من الجوارى والنساء! وأن بلوغ أمر ذلك المستوى من التفسخ إلى أسماع الفاطميين ، قد شجعهم وأعانهم على تحديد « ساعة الصفر » التي يغزون فيها البلاد.

فلقد روى أنه كان لأم الأمراء الفاطميين بالمغرب جارية بعثت بها من يبيعها لها في أسواق الرقيق بمصر ، فطلب الوكيل فيها ألف دينار ، فجاءت امرأة شابة على حمار ، فلم تزل حتى اشترتها منه بستهائة دينار ، وقيل له : يا مغربى ، هذه بنت الإخشيداشترت الجارية تتمتع بها ! وهى ست كافور . فلما عاد ( المغربى ) أخبر المعز بذلك ، فأمر بإحضار الشيوخ ، وأمر الرجل فحدثهم بخبر الجارية ، ثم قال : « يا إخواننا ، انهضوا إليهم ، فلن يحول بينكم وبينهم شيء ، و إذا كان قد بلغ بهم الترف إلى أن صارت امرأة من بنات ملوكهم تخرج وتشترى لنفسها جارية تتمتع بها ، فقد ضعفت نفوس رجالهم ، وذهبت الغيرة منهم ، فانهضوا بنا إليهم . فقالوا : السمع والطاعة ! » (١).

وإذا كان نموذج الأميرة الإخشيدية الشاذة هذه ، إنها يمثل تجسيدًا لتحلل الفئة الحاكمة في الدولة الإخشيدية ، فإن موقف المعز وحديثه هذا إنها يمثل فتوة الدولة الفاطمية الشابة . ويدعم منه أيضًا ويزيده وضوحًا وجلاء ، حديث المعز إلى

<sup>(</sup>١) المصدر السابق : ص ١٠٠ .

رجالات دولتها وشيوخ قبائلها عندما يحثهم على عدم الإفراط في العلاقات بالنساء، ويطلب منهم الاكتفاء بزوجة واحدة ، وعدم الوقوع في حبائل نظم الجوارى والحريم ، فيقول لهم : « النزموا الواحدة ، التى تكون لكم ، ولا تشرهوا في التكثير منهن ، والرغبة فيهن فيتنغص عيشكم ، وتعود المضرة عليكم ، وتنهكوا أبدانكم ، وتذهب قوتكم ، وتضعف نحايزكم ( أصولكم وأنسابكم ) حضب الرجل الواحد الواحدة ، ونحن محتاجون إلى نصرتكم بأبدانكم وعقولكم "(۱).

٦ ـ إن الفتح الفاطمي قد كان بالنسبة لمصر والمصريين فتحًا ، ولكنه من نوع جديد.

ففى كل الفتوحات والغزوات التى عرفتها مصر ، سواء أكانت على يد الفرس أم الرومان أم على يد العرب المسلمين زمن عمرو بن العاص ، شم فى عهدى بنى أمية وبنى العباس ، كانت مصر فى ظلها لا تزيد عن مجرد « ولاية » تتبع مقر كسرى أو قيصر أو عاصمة الخلافة فى المدينة ثم فى دمشق ثم فى بغداد . وحتى فى فترات الاستقلال الذاتى التى بدأها « أحمد بن طولون » ، فإنه قد كان مشوبًا بالكثير من عناصر التبعية لبلاط الخلفاء العباسيين .

أما الفاطميون ، فلقد كانوا فاتحين ، يريدون تحويل مصر إلى عاصمة للإمبراطورية العظيمة التي امتدت تقريبًا بطول بلاد العرب المسلمين وعرضها في ذلك الحين . وإذا كانت مصر قد شهدت الفاتحين الذين يُتُبِعون عملية الفتح باستنزاف خيراتها ، ليبعثوا بها إلى القواعد والمدن التي جيشت لفتحها الجيوش ، فإنها قد شهدت ، للمرة الأولى ، فاتحًا لا يرسل خيراتها خارج حدودها ، بل يأتي إليها في موكب جليل مهيب ، بعد فتحها بأربع سنوات ، ومعه أهل بيته وحاشية ملكه ، بل وتوابيت بها رفات آبائه : « المهدى » و « القائم » و « المنصور » (٢) ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص ٩٦ ، (٢) المصدر السابق: ص ١٣٤ .

تحف بهم قافلة تتكون من ألفى جمل من جمال قبيلة « زناته » تحمل الأموال والمتاع والتحف والرياش ، كما تحمل الدنانير الفهبية التي سبكت ، كي يسهل حملها ، « على شكل طواحين جعل على كل جمل قطعتان » ، حتى « استعظم ذلك الجند والرعية ، وصاروا يقفون في الطرق لرؤية بيت المال المحمول » (١٠)! فلقد أصبحت مصر عاصمة ، لا ولاية ، وبدأ دورها القيادي في المنطقة ، لأنه كان قد اكتمل بها يومئذ التعرب والتعريب .

٧ ـ أضف إلى ذلك كله ، بل وفوق ذلك كله ، تلك الأسباب الاقتصادية التى مهدت للفتح الفاطمى ، وجعلت المصريين لا يفتحون صدورهم فقط للفاتح الجديد، بل ويكاتبونه ويطلبون إليه التعجيل بالمجيء . وهي الأسباب التي بلغت ذروتها في سلسلة المجاعات التي شهدها عصر الإخشيديين (٢).

● ففى شهر المحرم سنة ٣٣٨ هـ ( سنة ٩٤٩م) وفى عهد الأمير الإخشيدى أبى القاسم أونوجور ( ٣٣٤ ـ ٣٤٩ هـ ، ٩٤٥ ـ ٩٦٠ م) اشتد الغلاء بالناس ، حتى ثاروا عليه ، وسدوا عليه الطريق ، ومنعوه من صلاة العشاء في مسجد عمرو ابن العاص .

● وبعد ذلك بثلاث سنوات ( ٣٤١هـــسنة ٩٥٢م) ، حدثت موجة غلائية جديدة، تلفت فيها المحاصيل ، وأدت إلى فرار كثير من المواطنين وهجرتهم من البلاد.

• وبعد ذلك بعامين ، جاءت موجة غلائية جديدة ، بلغ فيها سعر « القمح كل ويبتين ونصف بدينار» (٣)، ثم انعدم وجود القمح نهائيًا من أيدى الناس وأدى

<sup>(</sup>١) المصدر السابق : ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>۲) المقريزى (كتاب إغاثة الأمة بكشف الغمة ): ص ١١ ــ ١٤ تحقيق د. محمد مصطفى زيادة، د. جمال الدين الشيال ط. القاهرة سنة ١٩٤٠م.

<sup>(</sup>٣) « الويبة » ، قديها ، تساوى كيلة مصرية بمكايبلنا الحالية . والدينار يساوى ستين قرشًا بعملننا المصرية الحالية . راجع : د. ضياء الدين الريس ( الحراج والنظم المالية للدولة الإسلامية ) : ص ٣٤٢ ، ٣٧١ ، ٣٧٢ الطبعة الثانية . القاهرة سنة ١٩٦١ م .

سوء الحال بالناس إلى الثورة وامتدت الشورة والمعارك إلى المساجد عما أدى إلى كسر منبر الجامع بمدينة مصر.

- وبعد ذلك بتسع سنوات (سنة ٣٥٢ هـ سنة ٩٦٣ م) حدث غلاء شديد امتد تسع سنوات ، وكان الحكم يومئذ للأمير على بن الإخشيد ( ٣٤٩ ـ ٣٥٥ هـ ، ٩٦٠ ـ ٩٦٠ م ٩٦٠ على عهد كافور الإخشيدى ، ولم يرتفع ماء النيل عامها عن خسة عشر ذراعًا وأربعة أصابع ، وتضاعف سعر السلع الغذائية إلى ثلاثة أضعاف . «وعز الخبز فلم يوجد ، وزاد الغلاء حتى بلغ القمح كل ويبتين بدينار » .
- وفى العام التالى من سنوات الشدة هذه (سنة ٣٥٣ هـــسنة ٩٦٤ م) ، اشتد اضطراب ماء النيل وتراوحت زيادته ونقصانه ما بين خمسة عشر ذراعًا وأربعة أصابع وما بين ثلاثة عشر ذراعًا . وعمت الفتن ، وانتشر السلب والنهب ، وتجمهر الناس فى جامع عمرو بن العاص فى يوم الجمعة ، حتى مات رجل وامرأة من شدة الزحام ، ولم يصل الناس يومها صلاة الجمعة بسبب المحنة التى كانت تأخذ منهم بالخناق ! .
- واستمر نقصان ماء النيل في الأعوام التالية ، حتى بلغ نقصانه الذروة في العام الذي سبق وفاة كافور الإخشيدي ، حيث لم يتعد اثنى عشر ذراعًا وأصابع ، وهو الأمر الذي لم يقيع مثله « في الملة الإسلامية » كما يقول المقريزي . حتى إذا مات كافور الإخشيدي في العام التالي ( سنة ٣٥٧ هـــسنة ٩٦٧ م ) ، « كثر الاضطراب ، وتعددت الفتن ، وكانت حروب كثيرة بين الجند والأمراء ، قتل فيها الاضطراب ، وانتهبت أسواق البلد ، وأحرقت مواضع عديدة ، فاشتد خوف خلق كثير ، وانتهبت أموالهم ، وتغيرت نياتهم ، وارتفع السعر ، وتعذر وجود الأقوات حتى بيع القمع كل ويبة بدينار . واختلف العسكر ، فلحق كثير منهم المقوات حتى بيع القمع كل ويبة بدينار . واختلف العسكر ، فلحق كثير منهم المعز بالحسن بن عبد الله بن طغج ، وهو يومشذ « بالرملة » ، وكاتب الكثير منهم المعز لدين الله الفاطمي ، وعظم الإرجاف بمسير القرامطة إلى مصر ، وتواترت الأخبار بمجيء عساكر المعز من المغرب ، إلى أن دخلت سنة ٨٥٧هــ ( سنة ٨٦٨ م) ، ودخل القائد جوهر بعساكر الإمام المعز لدين الله . . » .

إننا لا نعتقد أن هناك غرابة فى ذلك ، لأن الأسباب التى قدمناها بصدد هذه القضية كافية فى جعلنا نعتقد أن مصر كانت يومئذ قد أصبحت ثمرة ناضجة للقطاف ، ولقطاف الفاطميين على وجه التحديد .

<sup>(</sup>١) الحاكم بأمر الله : ص ٢٩ .

# الفصل الثالث الوجه المشرق لمصالفا طمية

●دراسة للعصر الذهبى الذى عاشته مصر فى ظل الحكم الفاطمى . . والغنى والترف اللذين شهدهما مجتمعها . . وما احتفلت به يومئذ من أعياد وما حفلت به من نشاط فى مختلف أوجه الحياة وميادينها . .

## أزهى العصور المصرية

لله قساهسرةُ المعسز، فسيانَها بللد تَخَصَّس بالمسرَّة والهنسا أو ما تَرى في كلَّ قصرٍ مُنْسةً مِن جانبيها ، فَهْ يَ مُجتمَعُ المُنْ ي

كان الفاطميون قد اعتقدوا ، وهم محقون في ذلك تمامًا ، أن فتح مصر ، وإقامة مدينة القاهرة قد حسم المعركة المحتدمة في العالم العربي الإسلامي لصالح تيار التشيع ضد العباسيين السلفيين ، وأيضًا لصالح الاتجاه الفاطمي في الحركة الشيعية ضد القرامطة والزيدية والبويهيين . ولقد عبر ابن هانئ الأندلسي ، شاعر الشيعة الفاطمية العملاق ، عن هذه الحقيقة في بيت من الشعر ، رائع وجامع في ذات الوقت ، عندما قال :

يقول بنو العباس: هل فُتِحتْ مِصُر؟! فقل لبنى العباس: قد قُضِى الأمرُ (١)! وإذا كان اختيار جوهر لمكان القاهرة إلى الشهال الشرقى من العاصمة القديمة (الفسطاط والعسكر والقطائع) محكومًا بذلك «القانون» المصرى القديم، الذي استنته الروح المصرية، وحافظت عليه منذ ملكها الفرعوني «مينا» وعاصمته الشهيرة «منفيس»، فإن اختيار الخلافة الفاطمية، ممثلة في المعز لدين الله، للقاهرة كعاصمة للخلافة كلها، إنها كان محكومًا بذلك الطموح المشروع، الذي

(١) اتعاظ الحنفا: ص ٩٧.

كانت تذكّيه إمكانيات الدولة الفتية ، لأن تكون القاهرة قلبًا لإمبراطورية عربية السلامية ، وأن يكون مركزُها المتوسط لرقعة الوطن العربي الإسلامي الكبير مؤهّلاً جديدًا يضاف إلى مؤهّلات الخلافة الفاطمية في معركة تجميع الإمارات والولايات العربية حول هذه العاصمة الشابة ، وذلك المركز الجديد.

وإذا كانت القاهرة قد مرت بفترات من المحن والشدائد في أواخر عصر الدولة الفاطمية ، وفيها بعد هذا العصر ، وحتى في عصرنا الحديث ، فإن الأمر المؤكد والذي لا يُغطئه وعى الباحثين المنصفين ، هو أن المعنى الكبير الذي استهدفه الفاطميون من وراء اتخاذ القاهرة عاصمة لخلافتهم وهو أن تصبح الحاضرة والمنارة والقائدة للعالم العربي الإسلامي ، والقلب النابض للحضارة العربية الإسلامية والمسلامي ، والقلب النابض للحضارة العربية الإسلامية وأن هذا المعنى الكبير قد عاش للقاهرة وعاشت له القاهرة ، ولم تستطع المحن وفترات الشدة التي شهدتها هذه العاصمة منذ إنشائها إلا أن تزيدها ارتباطا برسالتها هذه ، وقدرة على الوفاء لملايين الوطن العربي الكبير بها عليها تجاههم من التزامات ومستوليات .

وإذا كان جوهر الصقلى قد قال لأهل مصر ، عندما تم له فتحها ، إن غرضه من هذه الحملة إنها هو «العبور إلى مصر، ليمضى إلى الجهاد لقتال الروم » (۱) ، فإننا نجد المعز لدين الله بعد أربع سنوات من هذا الفتح ، وعندما وصل ركبه الملكى إلى القاهرة في رمضان سنة ٢٦ه هــ (سنة ٢٩٧٩م) ، وبعد أن خر لله ساجدًا ومصليًا وشاكرًا ، يجمع إليه الوجوه والأعيان ليؤكد لهم المعنى الذي تحدث عنه جوهر ، والذي يؤكّد النظرة الجديدة لمصر ، والدَّورَ الجديد لعاصمتها ، والرسالة التي تريد الدولة الفاطمية تحقيقها من وراء هذا الفتح المبين . وذلك ، عندما يخطب في الناس قائلاً لهم : إنه لم يرد بدخول مصر زيادة في رقعة بملكته ، ولا زيادة في الأموال والجبايات ، وإنها أراد من وراء ذلك « إقامية الحج والجهاد» (٢). ومن هنا ، كان ذلك المعنى الجديد الذي أشرنا إليه فيها تقدم لهذا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق : ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) اليافعي (مرآة الجنان وعبرة اليقظان): جـ٢، ص ٣٨٤. ط. حيدر آباد بالهند سنة ١٣٣٩ هـ

الفتح ، والمركز الجديد الذي أُعد لمصر كي تقوم به ، والدور الجديد والهام ، بل الرئيسي ، الذي أصبح على القاهرة أن تؤديه تجاه كل أنحاء بلاد العرب المسلمين.

وإذا كانت مصر قد ظلت تشهد حكم الفاطميين لها ومنها ما يزيد قليلاً على القرنين من الزمان ، وذلك منذ أن فتحت في سنة ٩٦٩م - (سنة ٣٥٨ه -) ، حتى إعادة الخطبة لبنى العباس على منابرها بواسطة صلاح الدين الأيوبي ، وموت آخر خلفائها العاضد سنة ١١٧١م - سنة ٧٥ه هـ، فإننا نستطيع أن نقول: إن نصف هذه الفترة تقريبًا كان ، على وجه الإجمال ، عصر ازدهار وحضارة وتقدم ، سجلت فيها مصر الكثير من الأيادى البيضاء على الحضارة العربية الإسلامية ، وأسهمت أثناءها بالكثير من الأنصبة والإنجازات في صناعة التقدم التي أنجزت في ذلك الحين . بينها كان نصفها الآخر ، هو النصف المظلم ، الذي بدأ « بالشدة المستنصرية » التي أتت مجاعتها وفوضاها منذ سنة ٢٠١١م الذي بدأ « بالشدة المستنصرية » التي أتت مجاعتها وفوضاها منذ سنة ٢٠١٦م على كل ما هو متحضر ومشرق ومتقدم في هذه البلاد ، والتي لا نغالي إذا قلنا إنها قد فتحت الباب لتلك الصفحات من التخلف والضعف التي امتدت على طول العصور المملوكية ، وحتى الزحف الاستعماري الغربي في العصر الحديث .

وإذا كانت صفحات هذه الحقبة الزمنية ، التي بدأت « بالشدة المستنصرية » ، سيأتي دورها بهذه الدراسة بعد قليل ، فمها لا شك فيه أن تقليب بعض صفحات مصر والقاهرة في عصرها الذهبي الذي استفتحت به حياتها هو أمر هام ، وجدير ببعض الوقفات المتأملة دائها ، المتأنية حينًا ، الموجزة والسريعة حينًا ، خر ، جلاءً لوجه الحقيقة في هذه الحقبة من حقب التاريخ .

#### الغينئ والترف

كان حضور المعز إلى القاهرة بعد إنشائها بأربعة أعوام وتسعة عشر يومًا . وكان موكبه ، الذى سبقت الإشارة إليه ، قد ضم ألفى جمل من إبل قبيلة «زناته» حملت بالمتاع والرياش والأموال ، والذهب الذى سبكت دنانيره على هيئة طواحين ، حتى لقد رأينا التاريخ والمؤرخين يتحدثون كثيرًا عن « ذهب المعز » الذى يستعصى على أكثر الناس مقاومة إغرائه . والحق أن الغنى والترف الللين شهدتها القاهرة في عهود المعز والعزيز ( ٩٧٩ \_ ٩٩٦ م ، ٣٦٥ \_ ٣٨٦ هـ ) والحاكم ( ٩٩٦ و عهود المعز والعزيز ( ٩٧٥ \_ ٩٩٦ م ، ٣٦٥ لله ١٠٢١ م ، ٢٨١ م ، ٢١٠ م ، ٢١٠ م ، ٢٨١ م ، ٢١٠ والظاهمة المستنصر ، التى سبقت الشدة الشهيرة لاكهم) ، والفترة الأولى من حكم الخليفة المستنصر ، التى سبقت الشدة الشهيرة في عصره ، الحق أن الغنى والترف اللذين عاشتها هذه العاصمة الملوكية كانا من الوضوح والبروز بحيث استرعيا أنظار المؤرخين ، شيعة كانوا أم سنيين ، وجميع الرحالة والزوار الذين نزلوا مصر في ذلك العصر ، موالين للفاطميين كانوا أم معادين . بل إن مرور ألف عام على هذه الحقبة التاريخية بها حملت من أحداث وتطورات لم تستطع أن تخفى عن أنظارنا المعاصرة أمارات الغنى والترف اللذين عاشتهها القاهرة في ذك الحين .

وإذا كان المؤرخ السلفى « ابن كثير » ، يرى أن الخلفاء الفاطميين كانوا جبابرة وظلمة ، فإنه لا ينسى أن يذكر لنا أنهم كانوا « أغنى الخلفاء وأكثرهم مالاً» (١). ولم

<sup>(</sup>١) ابن كثير ( البداية والنهاية في التاريخ ) : جـ ١٢ ، ص ٢٦٧ . ط القاهرة .

يكن هذا الغنى الذى تحلى به الخلفاء الفاطميون ظاهرة ملكية خاصة بهم ، لأن الهدايا والخلع والجود والكرم الذى كانوا يهارسونه ، وفق العادات العربية الأصيلة والتقاليد الملكية ، قد كان يخلق حول قصور هؤلاء الخلفاء طبقة اجتماعية غنية ، وفتات كثيرة تمارس حياة الترف والبذخ ، وترفيل في حليل النعيم الذي أفاضه الفاطميون على هذه الفئات .

ولقد أخدت مدينة القاهرة فى الاتساع ، حتى تجاوزت السور والأبواب التى أقامها من حولها جوهر الصقلى عندما بناها ، وأخذت فى الاقتراب والتداخل مع العاصمة القديمة « مصر » ، التى ظلت تحتفظ بدواوين الحكم ومقار الموظفين ، على حين كانت القاهرة ضاحية ملكية يسكنها الفاطميون . ولقد كان اتساع القاهرة وتداخلها مع « مصر » مسايرين ومصاحبين ، بل ومعبرين ، عن ذلك الاندماج الذى أخذ فى التزايد والعمق والاتساع بين السلطة الشيعية الجديدة والعنصر الأصلى الذى يسكن هذه البلاد .

وعندما زار الرحالة الفارسى ناصرى خسرو ( المتوفى ـ سنة ١٠٦١م ٢٥٥هـ) القاهرة ، ومكث فيها ثلاث سنوات ( ١٠٤٧ ـ ١٠٥٠م) ، سجل لنا صورة رائعة لذلك الغنى والترف اللذين عاشتهما البلاد قبل حدوث الشدة المستنصرية سنة ١٠٦٦م .

• فهو يحدثنا عن الحوانيت التي كانت القاهرة تضمها ، والتي كان عددها يزيد عن العشرين ألف حانوت ، مملوكة جميعها للخليفة الفاطمي ، وكيف كانت هذه الحوانيت تؤجر للناس ، وكيف كان إيجار الحانوت منها يصل أحيانًا إلى عشرة دنانير في الشهر الواحد .

• كما يحدثنا عن المنازل التى كان الخليفة يملكها فى القاهرة و « مصر » والتى بلغت عدتها نحوًا من ثهانية آلاف منزل ، يـؤجرها للناس ، وكيف ارتفعت المنازل فى « مصر » حتى بلغ عدد طوابق بعضها أربعة عشر طابقًا ، ثم كيف بلغ تعداد سكان العاصمة نصف ميلون من الأنفس ، وكيف بلغت مساحة « مصر »

وحدها ، كما يقول الرحالة ابن حوقل ، صاحب ( المسالك والمهالك ) والمتوفى سنة ٩٨١م .. ( سنة ٣٧١ه هـ ) ثلث مساحة بغداد ، وكيف اتسعت المنازل فيها حتى وسع بعضها مائتى ساكن ، وكيف أقيمت فى أنحائها الحدائق والمتنزهات ، وكيف تحولت بعض أسطح قصور الخليفة وما زرع عليها من أشجار إلى متنزهات على درجة عظمى من الجهال .

- كما يحدثنا خسرو عن تعداد الجمال التي خصصت في القاهرة لحمل مياه الشرب إلى سكان الشوارع غير الضيقة ، وكيف بلغ تعدادها ، ، ، ، ، هل ، وذلك غير الرجال اللذين يحملون القرب المملوءة بالماء على ظهورهم إلى المنازل الواقعة في الحارات الضيقة ، التي لا تستطيع الجمال أن تصل إليها .
- وكيف بلغ قصر الخليفة ، بل قصوره ، درجة من العظم والضخامة أصبحت معها أشبه بالمدينة عندما ترى من قرب ، وأشبه بالجبل عندما ترى من بعيد! ، وكيف ضمت هذه القصور أكثر من ثلاثين ألف رجل وامرأة ، بينهم عدد غير محدود من الجوارى ، واثنا عشر ألف خادم مأجور . وكيف بلغ تعداد حرس هذا القصر فى كل ليلة ألف رجل ، نصفهم من المشاة ونصفهم من الفرسان .
- وكيف بلغ الأمن والاطمئنان بالناس في هذه العاصمة حدًّا جعل الصيارفة والتجار، بمن فيهم تجار الجواهر، يتركون أبواب حوانيتهم ومتاجرهم مفتوحة، بعد إسدال الستائر عليها عندما يذهبون إلى الصلاة أو إلى قضاء ما يحتاجون إليه.
- وكيف بلغت الثروة ، التي امتلكتها البلاد ، والتي فاضت عليها حدًّا جعل ناصري خسرو يقول : إنني « لم أستطع حصر ثروتها ولا قدرها ، ولم يسبق لي رؤية تلك النعمة في بلد آخر » (١).

فإذا ما أردنا أن نقدم نموذجًا للغنى ، والتقدم اللذين شهدتها مصر فى الصناعة على عهد الفاطميين ، وأن نذكر بعض عناوين هذه الصفحة من صفحات ثروتها ورفاهيتها ، فإننا نستطيع أن نشير إلى «حوض صناعة السفن » حربية كانت أو تجارية ، الذى بناه الخليفة المعز على النيل بالمكان المسمى «بالمقس» ، والذى كان يقع بالقرب من الأزبكية الآن ، والذى ظل للقاهرة ميناء وترسانة سفن إلى أن تغير مجرى النيل ، وقام فى ذلك المكان حى بولاق . ولقد أبصر ناصرى خسرو بنفسه فى سنة ٤٧ ، ام بعض السفن المصرية راسية فى هذا الميناء ، وقال : إن طول الواحدة منها كان ٢٧٥ قدمًا ، أما عرضها فلقد كان الما القدام (١٠)!!

وصناعة النسيج التى اشتهرت بها مصر منذ أقدم العصور ، والتى جاء الفاطميون فوجدوها مزدهرة ومنتعشة ، فإذا بترفهم وفخامة حياتهم ، وإذا بكثرة أعيادهم ومناسباتهم واحتفالاتهم ، وإذا بتعدد وتعقد مراسيمهم ، تتيح لهذه الصناعة المزيد من الازدهار ، وتفتح أمام العاملين فيها الكثير من مجالات الإبداع والتجويد ، حتى أصبحت في البلاد وقتها العديد من الحواضر التي تشتهر بهذه الصناعة ، مثل « تنيس » و « الإسكندرية » و « دمياط » و « دبيق» و « الفرما » و « الفرما » التى كانت تصنع قهاشا راقيًا نسبه إليها الأوربيون عندما أسموه «الفستياني » (٢).

وصناعة الخزف الذى ذكر ناصرى حسرو أنه كان لطيفًا وشفافًا ، حتى بلغت شفافيته درجة حاكت الزجاج ، إذ كان في ميسور الإنسان أن يرى من باطن الإناء الخزفي اليد الموضوعة خلفه (٣)!

张珠珠

<sup>(</sup>١) سبرة القاهرة : ص ١٢٩ ، ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ العرب : جـ٣، ص ٧٤٨ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: جـ٣، ص ٧٤٨.

ولقد أخذت المنشآت والمساجد والمتنزهات والآثار العظيمة للغنى والترف الفاطمى في الانتشار في مختلف أرجاء العاصمة ، كما أخذت عمليات تجديدها وصيانتها والزيادة فيها تأخذ مكانها اللائق في نشاط الخلفاء الفاطميين وإنجازات الوزراء والمدبرين لأمور السلطة والسلطان . ويكفى أن نعلم أن فترة حكم الخليفة العزيز التى لم تزذ على واحد وعشرين عامًا قد شهدت التجديد والزيادة في هذه المنشآت :

- ١ ـ قصر الذهب بالقاهرة.
  - ٢ ـ جامع القاهرة .
  - ٣ ـ بستان سردوس .
- ٤ \_ الفوارة بالجامع العتيق ( جامع عمرو بن العاص ).
  - ٥ ــ القصور بضاحية عين شمس .
    - ٦ \_ المصلى الجديد بالقاهرة .
      - ٧ ـ حصن الرسيين.
      - ٨ ـ المنظرة على الخليج.
        - ٩ ـ قنطرة بني وائل .
        - ١١ ـ حمامات القاهرة .
    - ١٢ ـ دار صناعة السفن بالمقس.
      - ١٣ ـ المراكب والسفن .
        - ۱٤ ـ دار الفطرة <sup>(۱)</sup>.

(١) اتعاظ الحنفا: ص ٢٩٤، ٢٩٥.

كما أدت عناية الفاطميين بتاريخ آبائهم وأجدادهم ، حرصًا منهم على تأكيد الانتساب إلى على بن أبي طالب وزوجه فاطمة بنت الرسول ، إلى إعطاء المزيد من أسباب الترف والبلذخ للأضرحة ، وإسباغ كل ما هو فني وجميل على المزارات الخاصة بالأولياء والصالحين ، وما يحيه بذه المزارات من مساجد ودور للعبادة ، حتى تحولت " الجبانة المعروفة بالقرافة " إلى " إحدى عجائب الدنيا ، لما تحتوى عليه من مشاهد الأنبياء . . وأهل البيت . . والصحابة والتابعين والعلماء والزهاد والأولياء » . وإذا كان الفاطميون قد جاءوا إلى القاهرة برفات خلفائهم الذين ماتوا في بلاد المغرب قبل فتحهم لمصر ، واتخذوا من بناء مسجد الحسين وقصة وجود رأسه في هذا المسجد سببًا لمنافسة بغداد العباسيين ، فإنهم قد ساروا شوطًا أبعد في هـذا المضهار ، حتى رأيناهم يزعمون أن في الجبانة التي أشرفوا على تعميرها وزحرفتها وتوشيتها « قبر ابن النبي صالح ، وقبر روبيل بن يعقوب بن إسحق . . وقبر آسية امرأة فرعون . . ومشاهد أهل البيت . . أربعة عشر من الرجال وخمس من النساء ، « وأقيم » على كل واحد منها بناء حفيل ، فهي بأسرها روضات بديعة الإتقان عجيبة البنيان ، قد وكل بها قَوْمَةٌ يسكنونها ويحفظونها ، ومنظرهما منظر عجيب ، والجرايات متصلة لقوامها في كل شهر! » (١) . فإذا كان هذا الوصف الذي قدم بعض الإشارات إلى ما حفلت به هذه « القرافة » التي أصبحت « إحدى عجائب الدنيا » قد كتب عنها عندما زارها ابن جبير على عهد صلاح الدين الأيوبي ، وبعد أن دالت دولة الفاطميين ، وأهملت ، بنسب متفاوتة ، الكثير من منشآتهم وآثارهم ، استطعنا أن نقدر مدى الروعة التي كانت عليها هذه الأضرحة والمزارات في ظل خلافة بذلت في سبيل هؤلاء الأموات الشيء الكثير!

بل إن التاريخ ليذكر لنا أن هذا الاهتهام الزائد من قبل الفاطميين بهذه المزارات والمساجد، قد أتاح فرصة ذهبية للفن العربى الإسلامي كي يتخطى بعض الأسوار التي وضعها أمامه المفكرون السلفيون والمحافظون . ففي مسجد القرافة الذي كان

<sup>(</sup>۱) ابن جبير (تذكرة الأخبار عن اتفاقات الأسفار) « رحلة ابن جبير »: ص ٤٩ ط. دار التحرير. القاهرة سنة ١٩٦٨م.

آیة من آیات الفن الفاطمی ، نجد لوحة لیوسف الصدیق بن یعقوب وهو ملقی فی الجب یستغیث ، رسمها له الفنان الفاطمی « القطامی » الذی کان مقربًا إلى الوزیر « الیازوری » فی عهد المستنصر ، مثله مشل الفنانین « ابن عزیز » و «القاصر» الذین استفادت هذه المزارات بإنتاجهم الفنی إلى حد کبیر (۱).

وعلى الذيس لا يستطيعون أن يتصوروا ، أو أن يستسيغوا تلك العناية الزائدة التى بذلها الفاطميون بهذه المزارات والمقابر ، أن يعلموا أن ما تبقى لنا من عادات خاصة ببناء « الأحواش » و « المنازل » على المقابر ومن حولها ، وكذلك تنظيم الزيارات لهذه المقابر في هذه المناسبات ، إنها تعود في معظمها إلى ذلك الميراث الذي خلفه لنا الفاطميون . فإذا كان ما نشهده اليوم هو حصيلة ما تبقى بعد ألف عام ، فكم كان الرصيد في هذا الميدان قبل مرور هذه القرون العشرة ؟ ا

وإذا علمنا أنه عندما ماتت زوجة الخليفة العزيز وأم ولده فى شهر شوال سنة ٣٨٥ هـ. (سنة ٩٩٥م). أقامت ابنتها على قبرها عزاء استمر شهرًا كاملًا، وأقامت على القبر طوال هذا الشهر، وكان والدها أمير المؤمنين يأتى إلى القبر فى كل يوم، وشارك الناسُ الخليفة وابنته فى حزنها بتوزيع أصناف الأطعمة والحلوى فى كل ليلة، كها رثاها الشعراء، ونالوا الجوائز على قصائدهم فيها، تلك الجوائز التى وزعها عليهم العزيز والتى بلغت ألفى دينار (٢) \_ إذا علمنا ذلك، أدركنا ذلك القدر من الترف والغنى والبذخ الذى أفاضه الحكم الفاطمى على هذا الجانب من جوانب العمران القاهرى فى ذلك الزمان.

# # #

كما كانت المناسبات الكثيرة والأعياد المتعددة التي أخذ الفاطميون في الاحتفال

<sup>(</sup>١) سيرة القاهرة: ص ١٣٠، ١٣١.

<sup>(</sup>٢) اتعاظ الحنفا: ص ٢٨٩.

بها ، والتى تحولت إلى أعياد قومية ودينية لمصر ، وذلك إلى جانب الأعياد القومية التى كانت تحتفل بها مصر منذ الفراعنة ، وأيضًا الأعياد القبطية والإسلامية السنية \_ كانت هذه الأعياد والمناسبات من الكثرة بحيث يخيل للإنسان أنه قد كانت وراء كثرتها ، ومراسيمها ، والاهتهام الرسمى بها ، خطة فاطمية لإغراق الناس وإلهائهم من جانب ، واتخاذها وسيلة لتطويع الجهاهير للتعاليم الشيعية من جانب آخر ، كها كانت كذلك مناسبات للمواكب الرسمية والاستعراضات التى تفيض بألوان من البذخ والغنى والترف على عاصمة البلاد . ويكفى أن نعلم أن أعياد مصر ومناسباتها في العهد الفاطمي قد بلغت سنويًّا ما يزيد على الثلاثين منها :

- ١ ـ رأس السنة الهجرية .
  - ٢ ـ المولد النبوي .
    - ٣ ـ أول رجب .
  - ٤ ـ نصف رجب.
    - ٥ \_ أول شعبان .
  - ٦ \_ نصف شعبان .
    - ٧\_أول رمضان .
      - ٨ عيد الفطر .
      - ٩ ـ عيد النحر .
- ١٠ ـ مولد على بن أبى طالب.
  - ١١ ـ مولد الحسن .
  - ١٢ ـ مولد الحسين .
- ١٣ \_ مولد فاطمة بنت الرسول .

- ۱٤ \_ يوم عاشوراء ، وهو يوم ذكرى استشهاد الحسين في كربلاء سنة ٦١ هـ (سنة ١٨م).
  - ١٥ ـ عيد فتح الخليج .
    - ١٦ ـ عيد النيروز.
    - ١٧ ـ عيد الشهيد .
- ١٨ ـ عيد النصر ( ١٦ من محرم ) ، وهـ و الذي استنه الخليفة الحافظ لديـن الله بمناسبة ظهوره من محبسه .
  - ١٩ ـ المواليد الستة .
  - ٢٠ ــ ليالي الوقود الأربع .
  - ٢١ ـ شهر رمضان بأكمله ، وفيه كانت تغلق قاعات الخمارين بمصر والقاهرة .
    - ٢٢ ــ قافلة الحبح .
- ٢٣ عيد الغدير ( ١٨ من ذي الحجة ) نسبة إلى " غدير خمم " ، ماء بين مكة والمدينة ، يقال إن الرسول آخي عليه على بن أبي طالب ، أثناء عودتهم من حجة الوداع سنة ١٠هـ ، وقال يومها : " على منى كهارون من موسى . اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله " . ويقال إن أول من احتفل به " معز الدولة بن بويه " بالعراق ، سنة خذله " . ويقال إن أول من احتفل به " معز الدولة بن بويه " بالعراق ، سنة ٢٥٢ هـ ( سنة ٩٦٣ م ) . وكان أول احتفال للفاطميين به في مصر ، سنة ٣٦٢ هـ ( سنة ٩٧٢ م ) .
  - ٢٤ ـ كسوة الشتاء والصيف ، وكانت توزع على أهل الدولة وذويهم .
    - ٢٥ ـ ميلاد المسيح ، في ٢٩ كيهك .
      - ٢٦ ـ الغطاس ، في ١١ طوبة .
    - ٢٧ ـ خميس العهد ، وهو عيد مسيحي ، قبل الفصح بثلاثة أيام .

٢٨ ـ السبت والثلاثاء من كل أسبوع ، وكان الخليفة يركب فيهما للنزهة .
 ٢٩ ـ صلاة الجمعة بالأزهر ثلاث مرات من كل عام يحضرها الخليفة .
 ٣٠ ـ عيد الصليب ، في ١١ توت (١).

أضف إلى ذلك تلك المناسبات ، التي كانت الدولة تستعرض فيها مظاهر قوتها وعظمتها عندما يزورها زائر أجنبي مثلاً ، أو يأتي إلى عاصمتها أحد الولاة الذين تحرص على إدخال الرعب إلى قلوبهم ، حتى لا تحدثه نفسه بشق عصا الطاعة عليها ، فتقيم أمامه عرضًا عسكريًّا يحضره الخليفة ، كها نصنع نحن الآن في عصرنا الحديث . والمقريزي ، يحكى لنا كيف ركب الخليفة العزيز في ١٩ من شعبان سنة ٣٨٣ هـ (سنة ٩٩٣م) ، « فوقف على فرسه تحت شراع نصب له ، ومرت العساكر بالخيل والجواشن والخوذ ، فمروا قائدًا قائدًا ، كل واحد بعسكره في حجابه وشاكريته (٢) وبنوده ، وكانوا مائة وستين قائدًا ، فيهم من عسكره ثلاثة وحجابه وشاكريته (أي قوات رمزية من الجيش ) ـ وكان الغرض بهذا العرض أن يرى رسول منصور بن زيرى العساكر » (٣).

كما كانت للخلفاء رحلات للصيد ، يخرجون فيها إلى الخلاء فى مواكب ذات طابع خاص ، والمقريزى ، يحكى لنا كيف خرج الخليفة العزيز فى المحرم سنة ٣٨٣ هــ ( سنة ٩٩٣ م) إلى الجيزة فى رحلة من رحلات الصيد ، وكيف اصطاد سبعًا ، وعاد موكبه إلى القاهرة والسبع محمول على بغل بين يدى أمير المؤمنين (٤)!

ગુંદ મુંદ મુંદ

<sup>(</sup>۱) خطط المقریزی : جـ۱ ، ص ۴۹۰ ـ ۹۹ ، واتعاظ الحنفا : ص ۱۶۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ . والحاکم بأمر الله : ص ۳۰۱ .

<sup>(</sup>٢) الشاكرى : الساعى ، أو الرسول ، أو السيف العريض المنحني ذو الحدين .

<sup>(</sup>٣) اتعاظ الحنفا: ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ص ٢٧٧.

فإذا ما شئنا أن نلقى نظرة سريعة وخاطفة على حجم بعض الشروات الفردية الخاصة ، التى كانت تتجمع لدى بعض الأفراد ذوى الصلات الوثيقة بالخلفاء ، والذين يتولون تصريف شئون البلاد ، راعتنا ضخامة أحجام هذه الثروات ، التى تجسد لنا ذلك اللون من الغنى والترف والبذخ ، الذى كان عليه هذا الجانب من جوانب حياة مصر فى ذلك الحين .

- فعندما يختطف الموت إحدى بنات المعز لدين الله ، يجدون في ثروتها الخاصة
   من بين ما يجدون ٢,٧٠٠, ٢ دينار!!
- وعندما تموت بنت أخرى من بناته ، يجدون لديها ، ضمن ما يجدون ، حجرة خاصة بالمجوهرات ، بها خمس حقائب من الزمرد، وثلاثة آلاف صندوق مملوءة بالفضة ، حتى إذا ما أرادوا ختم ثروتها هذه بالشمع ، احتاجوا إلى أربعين رطلاً من الشمع في عملية الختم هذه (١)!!
- وعندما يتخلص الحاكم بأمر الله ، عن طريق القتل ، من « برجوان » زعيم الجند الصقالبة ، الذي كان مستبدًا بالسلطة والسلطان ، عندما كان الحاكم صغيرًا في السن ، يجدون في تركته من الطرائف والطرف والأموال أشياء تربو على الوصف ، من بينها ألف سروال دبيقى ، وعدد ضخم من الآلات الموسيقية ، وكميات هائلة من التحف والأشياء النادرة (٢).
- وعندما يولد ليعقوب بن كلس ، وزيسر العزيز ، ولد ذكر في سنة ٣٦٩ هـ (سنة ٩٧٩م) ، يسرسل إليه العزيز بهدية تحوى ضمن ما تحوى : مهدين من خشب الصندل المرصع ، وثلثاثة ثوب ، وعشرة آلاف دينار عزيزية ، وخمسة عشر فرسًا مسرجة ملجمة ، ضمنها لجامان من الذهب الخالص ، وقدر كبير من الطيب ، حتى لقد قدرت هذه الهدية بهائة ألف دينار (٣).

<sup>(</sup>١) سبرة القاهرة : ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) شهاب الدين عبد الرحمن بن إسهاعيل المقدسي ، المعروف بأبي شامة (كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية ) : جد ١ ص ٤٩٤ تحقيق د . محمد حلمي محمد أحمد ، ط . القاهرة ، سنة ١٩٦٢ م .

- وعندما يغضب العزيز على وزيره هذا ، فيعتقله فى ٣ من شوال سنة ٣٧٣هـ \_ (سنة ٩٨٣م) ، لمدة شهرين ، تتكشف الثروة النقدية السائلة التى وجدت بداره عن ١٠٠, ١٠٠ دينار ، كما يتكشف الأمر عن أن ابن كلس هذا كانت لديه أوراق تحصى العطايا التى يخرجها لمريديه ، والتى بلغت ألف دينار شهريا! ولا عجب ، فلقد كان إقطاعه فى السنة ١٠٠, ٣٠٠ دينار ، وذلك غير المبانى والرباع ، وغير ثروته الخاصة (١)!
- فإذا ما مات يعقوب بن كلس هذا في ٥ من ذى الحجة سنة ٣٨٠ هـ (سنة ٩٩٠ م) نجده يكفن في خمسين ثوبًا ما بين ومش ومثقل ، ( منسوج بالذهب ) ، وشرب دبيقى مذهب ، وجفت كافور ، وقارورتين من مسك ، وخمسين منًا ماء ورد فكان ما كفن به وخيط به عشرة آلاف دينار (٢)!
- فإذا ما عقد الخليفة العزيز قرانه على امرأة ليتخذها له زوجة ، نجد أن صداقها قد بلغ مائتى ألف دينار ، كما نجد أن أجر الكاتب لعقد الزواج قد بلغ ألف دينار ، وذلك غير الخلع والهدايا التي أعطيت للقاضى والشهود ، الذين حملوا على البغال ، فطافوا المدينة بالطبول والبوقات !

ويومها ، أخذ العزيز في تلقى الهدايا المناسبة ، لهذه المناسبة ! ولقد جاءته في هديمة متولى « بسرقة » ... أي واليها ... أربعون فرسًا بتجافيف (٣) ، وأربعون بغلاً بسروجها ولجمها ، وستة عشر حملاً من المال ، ومائة بغلة ، وأربعهائة جمل (٤)!!

وهى نهاذج قليلة ، ولكنها معبرة عن قمة الغنى والترف والبذخ الذى كان طابع جانب من جوانب مجتمع مصر فى ذلك الحين ، وهو جانب ارتبط بالخلافة الفاطمية فى ذهن الكثير من المؤرخين ، كها أنه قد ترك طابعه وبصهاته على معالم مصر وعهارتها ومعهارها وفنها خلال هذه الحقبة من حقب التاريخ .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص ٢٦٢، ٢٦٩. (٢) المصدر السابق: ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) هي ما يجلل به الفرس ، ويلبسه من سلاح وأدوات تقيه الجراح .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ص ٢٥٢.

## الفصة الرابع الحياة الفكرية في مصالفاطمية

 دراسة فى الطابع العربى لحياة مصر الفكرية يومشذ، ودلالته على نضج عملية التعريب فيها.. والمؤسسات الفكرية والعلمية والتعليمية التى قامت بها.

## الحياة الفكرية

هناك زعم يسوقه البعض ، مدعيًا فيه ذبول الحركة الفكرية والأدبية في مصر على عهد الفاطميين ، وانعزال القاهرة « عن تقدم الدراسات الإسلامية في القرنين ، الحادي عشر والثاني عشر ( الميلاديين ) » ، ثم ينتهى هذا الزعم إلى القطع بأنه «قلما ظهر هناك قادة في محيط الفكر أو الأدب العربي تحت الحكم الفاطمي » (١). ونحن لا نريد هنا البحث عن مدى الصدق ومدى الزيف في هذا الادعاء ، لأننا نرفضه من أساسه ، ونسرى فيه نظرة سطحية أثمرتها عواصل عدة ، كان في مقدمتها:

ا ـ ذلك التحيز الذى نجده فى كتب التاريخ ، التى كتبها المؤرخون السلفيون السنيون » عن مصر والقاهرة فى زمن الفاطميين . وهو موقف يجب أن يبرأ منه الباحث المعاصر ، لأنه لا ناقة له ولا جمل فى هذه الخلافات التى فرقت العالم الإسلامى ، فكريًّا وسياسيًّا ، حينًا من الدهر ، والتى زالت ، منذ قرون ، بواعثها وأسبابها ، ولم يعد مستساغًا أن نظل فى القرن الخامس عشر الهجرى أسرى لحزازات ، ولدت أسبابها ثم ماتت فى زمنى على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان . وهذا الموقف المتحيز ، الذى يغمط الحياة الفكرية والأدبية المصرية على عهد الفاطميين حقها من الإنصاف والتقدير ، هو الذى أوحى ، ولا يزال يوحى

<sup>(</sup>١) سيرة القاهرة: ص ١١٨ .

لبعض الباحثين بمثل هذه المزاعم التي لا ترقى إلى مصاف الحقائق ، ولا تثبت للبحث والتمحيص .

٢ \_ إن عملية التأريخ للحياة الفكرية والأدبية ، في حضارتنا العربية الإسلامية ، قد أصيبت بداء الاهتمام الأكثر من اللازم بمجتمع العاصمة المركزية التي كانت مقرًا للخلافة ، وعلى الأخص في بغداد ، وبداء الإهمال الأكثر من اللازم لمجتمعات المدن الأخرى ، برغم ما حفلت به من نشاطات فكرية عَبْرَ الكثير من العصور . وعلى الرغم من أن القاهرة كانت . على عصر الفاطميين . إنها تمثل بالنسبة للعالم العربي عاصمة الخلافة الأقوى والأوسع انتشارًا ، فإن انهيار هذه الخلافة على يد سلطة سلفية « سنية » محافظة ، هي سلطة الدولة الأيوبية ، التي كان ولاؤها للخلافة العباسية في بغداد ، وكـذلك كتابة تاريخ هذه الفترة من قبل مؤرخين سلفيين « سنيين » ، قد جعلهم لا يعترفون للفاطميين بمرتبة الخلافة وإمارة المؤمنين ، وإنها رأوا فيهم « أدعياء » مغتصبين للسلطة . بل لقد بلغت الجرأة ببلاط الخلافة العباسية ببغداد إلى الحد الذي جعل الخليفة القادر بالله يجمع فقهاء بـلاطه في سنة ٤٠٢ هــ ( سنة ١١١١م ) ليصدروا فتوى يطعنون فيها في انتساب الفاطميين إلى أهل بيت الرسول! فإذا ما جاءت سنة ٤٤٤ هــ ( سنة ١٠٥٢م) ، صدرت حول هذا الموضوع ببغداد وثيقة ثانية ، زيد فيها أن نسب الفاطميين لا يعود إلى على بن أبي طالب ، وإنها إلى اليهود أو المجوس (١)! ومن ثم ، فلقد عوملت مصر عند تأريخ الحركة الفكرية والأدبية في حضارتنا العربية الإسلامية معاملة الإقليم ، وعوملت القاهرة عاصمة الإقليم ، التي تغلب عليها متغلب « دعى » حينًا من الدهر ، ثم عادت تخطب على منابرها للخليفة الشرعى المتربع على عرش بغداد ا

٣ \_ إن الآثار التي سجلت فيها الحركة الفكرية المصرية ثمار هذه الفترة ،

<sup>(</sup>١) الحاكم بأمر الله : ص ٤٧ ـ ٥٠ .

والكتب والمجلدات التى كان بإمكانها أن تصبح الآن ألسنة ناطقة بالأنشطة الفكرية لتلك الحقبة الزمنية ، قد أصابها التلف والسلب والنهب والضياع مرتين . أولاهما ، عندما حدثت الشدة المستنصرية ، التى بدأت بمجاعة سنة ٢٠١٦م (سنة ٤٥٩هـ) . وثانيتها ، عندما انتهى العصر الفاطمى على يد صلاح الدين الأيوبى ، وعهد بمكتبة القصر الفاطمى التى «كانت خزائنها مشتملة على قريب مائة وعشرين ألف مجلدة » ، عهد بها «للأمير بهاء الدين قراقوش . . وهو تركى لا خبرة له بالكتب ، ولا دربة له بأسفار الأدب » ، فأصبحت «كالميراث مع أبناء الأيتام ، يتصرف فيها بشره الانتهاب والالتهام » (١) ، عما أدى إلى ضياع هذا التراث ، ذلك الضياع الذى أحدث العديد من الثغرات في العديد من الأبنية الفكرية في حضارتنا العربية الإسلامية ، كها خلق وهما شاع بين الكثيرين عن ذبول الحياة الفكرية والأدبية في مصر على عهد الفاطميين .

وإذا كان حديثنا هذا عن الحياة الفكرية في مصر الفاطمية ، هو إثباتا لوجودها وأهميتها بأدلة السلب والنفى لحجج الخصوم ، فإن لدينا العديد من أدلة الإيجاب التي نستطيع بواسطتها أن نبرز وجهًا ظل مشرقًا ردحًا طويلًا من الزمن ، ويجب أن يعود له إشراقه في الدراسات التي تقدم عن حياتها في ذلك الحين .

## العلماء والأدباء:

ومن بين هذه الأدلة التى نسوقها لإثبات دعوانا هذه ، أسهاء تلك الكوكبة من علماء ذلك العصر ومفكريه وأدبائه وشعرائه ، والذين يكفى الاطلاع على قائمة بأسهائهم لإقامة الدليل على غنى الحياة الفكرية لمصر يومئذ بالنوابغ والأفذاذ . وإذا كان من المتعذر علينا أن نورد في هذا الإطار كل الأسهاء التي لمعت في ذلك العصر بميدان الفكر والثقافة ، فإننا نقدم فقط بعض هذه الأسهاء ، كنموذج ودليل جيدى البرهنة على صدق ما نقول ، وذلك مثل أسهاء :

<sup>(</sup>١) كتاب الروضتين : جـ١ ، ص ٥٠٧ ، ٥٠٨ ، ٦٨٦ ، ٦٨٧ .

- عز الملك المسبحى : واسمه محمد بن عبد الله بن أحمد الحرائي ( ٣٦٦ ـ ٢٦ هـ ١ ١٤٨ ـ سنة ٩٧٦ ـ سنة ٩٧٦ م) ، وهو مؤرخ تولى ديوان الترتيب منذ سنة ٣٩٨ هـ ( سنة ١٠٠٧ م ) .
- أبو الحسن على بن يونس: (المتوفى سنة ٣٩٩هــسنة ١٠٠٩م)، الفلكى والمنجم والأديب والشاعر، والذى ألف كتاب «الزيح الكبير» للحاكم بأمر الله خصيصًا.
- أبو على الحسن بن الحسن بن الهيشم: (المتوفى سنة ٤٣٠هـــسنة ١٠٣٨م)
   واضع علم البصريات.
- الحسن بن زولاق: (٣٠٦\_٣٨٧هـ، ٩١٩\_٩٩٩م)، المؤرخ الذي عاصر الدولتين الإخشيدية والفاطمية، والذي كتب سيرة المعز وغيرها من الكتب التي اقتبس منها المتأخرون.
- أبو الحسن على بن محمد السابشتى : (المتوفى سنة ٣٩٠هــسنة ٩٩٩م)، صاحب كتاب الديارات .
- أبو عبد الله اليمنى : ( المتوفى سنة ٠٠٠ هـــسنة ١٠٠٩ م ) المؤرخ ، صاحب تاريخ النحاة ، وسيرة جوهر القائد .
  - منصور بن مقشر: الطبيب المسيحي ، الذي عاصر العزيز والحاكم بأمر الله .
    - محمد بن أحمد بن سعيد: الطبيب.
    - أبو يعقوب بن نسطاس: الطبيب.
    - محمد بن القاسم بن عاصم: شاعر الحاكم بأمر الله وجليسه.
- أبو عبد الله محمد بن سلام بن جعفر القضاعى: (المولود فى أواخر القرن الرابع، والمتوفى سنة ٤٥٤ هـ سنة ٢٠٦٢ م) وهو مؤرخ، وفقيه شافعى المذهب، ومحدث، تولى القضاء فى عهد المستنصر، واشتهر بكتابه عن خطط مصر وآثارها.

- أبو الحسن على بن إبراهيم بن سعيد الحوفي : (المتوفى سنة ٢٣٠ هـــسنة ١٠٣٨م) ، النحوى ، اللغوى ، الأديب .
- أبو العباس أحمد بن هاشم المصرى : ( المتوفى سنة ٤٤٥ هـ سسسنة ١٠٥٣م) المحدث والعالم بالقراءات .
- أبو الحسن طاهر بن أحمد المصرى : المعروف بابن بابشاذ ، ( والمتوفى سنة ٢٩ هــ ١٠٧٦ م ) .
- أبو الحسن الرشيد بن الزبير: (المتوفى سنة ٥٦٣ هـــسنة ١١٦٧م)، الشاعر، المنطقى، المهندس، الرياضي،
- الحافظ أبو طاهر السلفى: (المتوفى سنة ٥٧٦ هــسنة ١١٨٠م) بعد عمر زاد عن مائة سنة ، المحدث ، الناقد ، الراوية ، والذى استقر بالإسكندرية منذ سنة ٥١١ هــ (سنة ١١٧م).
  - هاشم بن العباس المصرى: الشاعر الذى تميز بتصوير الطبيعة والإقليم.
- ظافر بن القاسم الجذاعي الإسكندري : ( المتوفى سنة ٥٢٩ هـــسنة ١١٣٤ م) ، الشاعر .
- أبو الغمر محمد بن على الهاشمى : (المتوفى سنة ٤٤٥ هـــسنة ١١٤٩م)،
   الشاعر .
- محمود بن إسهاعيل أبو الفتح الدمياطي: (المتوفى سنة ١٥٥ هــسنة
   ١١٥٦م)، الشاعر، وكاتب الإنشاء في عهد القاضي الفاضل.
- الصالح طلائع بن رزيك: (المتوفى سنة ٥٥٦ هـ سنة ١١٦٠م)، الشاعر الحماسى النزعة، والفقيه المصنف في فقه الشيعة، والذي تولى الوزارة ولقب «بالملك الصالح».
- أبو المعالى عبد العزيز بن الحسين بن الحباب الأغلبي السعدي التميمي:

- الشاعر، الملقب بالجليس ، لمجالسته الخليفة العاضد ، ( المتوفى سنة ٥٦١ هـ.. سنة ١٦٥م).
- القاضى موفق الدين يوسف بن محمد المصرى ، المعروف بابن الخلال : (المتوفى سنة ٥٦٦ هـ سنة ١١٧٠ م) الشاعر الذى تولى ديوان الإنشاء زمن العاضد، وتعلم على يديه القاضى الفاضل .
- أبو الفتوح نصر الدين قلاقس الإسكندرى: ( ٥٣٢ هــ سنة ٥٦٧ هـ.، سنة ١٦٧ مـ سنة ١٦٧ م.
  - ابن المأمون البطائحى: الكاتب ، المؤرخ.
- ابن القيسراني ، أبو محمد عبد السلام ، المعروف بابن الطوير المصرى :
   صاحب ( نزهة المقلتين في أخبار الدولتين ) الذي ينقل عنه المقريزي .
  - أبو الفتوح الدمياطي : الأديب الناثر البليغ ، شيخ القاضي الفاضل .
- الوزير أبو القاسم على بن منجب ، الشهير بابن الصيرف : (المتوفى سنة ١٢٥ مصاحب (الإشارة لمن نال الوزارة) محدسنة ١٤٧ م) ، الكاتب ، المؤرخ ، صاحب (الإشارة لمن نال الوزارة) وغيره من الكتب .
- أبو على عبد الرحيم بن على ، الشهير بالقاضى الفاضل : ( المتوفى سنة ٥٩٦ هـ
   ـ سنة ١١٩٩م) ، كاتب الإنشاء على عهد العاضد وصلاح الدين .
- أمية بن عبد العزيز بن أبى الصلت : (المتوفى سنة ٥٢٨ هــسنة ١١٣٣م)، الأديب، الشاعر، الذي وفد على مصر من الأندلس، وألّف عن علماء مصر وأدبائها.
- أبو بكر محمد بن الطرطوشى : (المتوفى سنة ٥٢٠هـــسنة ١١٢٦م) الكاتب السياسى الذى نوَّه به ابن خلدون ، والذى وفد على مصر زمن الآمر بأحكام الله .
- أبو حامد أحمد بن محمد الأنطاكي : ( المتوفى سنة ٣٩٩ هــــسنة ١٠٠٨م) ، الشاعر ، الذي وفد على مصر .

- أبو الحسن على بن عبد الواحد البغدادى : ( المتوفى سنة ١٢٤ هــسنة
   ١٢٢م) ، الشاعر ، الذى وفد على مصر .
- أبو محمد عمارة بن أبى الحسن اليمنى: (المتوفى سنة ٥٦٩ هــسنة ١١٧٣م)، الشاعر، المؤرخ، الفقيه الشافعى، اللذى وفد على مصر من اليمن سنة ٥٥٠ هــ (سنة ١١٥٥م).
- أبو كامل شجاع بن أسلم: ( القرن الرابع الهجرى ، العاشر الميلادى ) العالم في الجبر.
  - •على بن رضوان : ( ٩٨٠ ـ ١٠٦١م ، سنة ٧٧٠ ـ ٥٣ ـ ٤٥٣ هـ ) الطبيب .
  - أوتيقيوس: بطريرك الإسكندرية ( ٩٣٩ م ـ سنة ٣٢٨ هـ) ، المؤرخ.
    - الجوانى: المؤرخ.
    - ♦ أبو صالح الأرمني: المؤرخ.
- القاضى أبو الحسن على بن النعمان : ( المتموفى سنة ٢٧٤ هــسنة ٩٨٤م) ، الفقيه .
  - يعقوب بن كلس: المؤرخ، والفقيه، والوزير.
- القاضى الشريف أبو محمد عبد الله العثماني الديباجي : ( المتوفى بالإسكندرية
   سنة ٧٧٦ هــسنة ١٧٦ م)، الشاعر ، الناثر ، المحدث ، الراوية .
  - الرشيد أحمد بن على: الشاعر.
- عمار بن على الموصلى: صاحب كتاب ( المنتخب في علاج العين ) وهو من علماء عصر الحاكم بأمر الله.
  - ●القاصر: الرسام على عهد وزير المستنصر اليازوردى.
    - ابن عزيز: الرسام على عهد المستنصر.

● القطامي: الرسام على عهد المستنصر.

وهى كوكبة من الأسهاء لطائفة من الأعلام الذين ازدانت بهم الحياة الفكرية والأدبية والثقافية في العصر الفاطمى . فإذا ما كررنا ما سبق أن ذكرناه من أن هذه الأسهاء إنها هى مجرد أمثلة فقط لا غير ، استطعنا أن ندرك القدر الكبير والجليل الذي كان لهذه القسمة من قسهات مجتمع مصر والقاهرة في ذلك الحين .

## الأزهـر:

وثانى الأدلة التى نسوقها على عمق وأصالة الحركة الفكرية والأدبية في ذلك العصر ، هو قيام المؤسسات العلمية العملاقة التى شهدتها العاصمة يومئذ وبخاصة الأزهر ، كجامعة فكرية وثقافية .

فلقد بدأ كمسجد جامع للمدينة الجديدة ، بدأ جوهر الصقلى فى إنشائه فى العام التالى مباشرة للفتح ولبدء تأسيس القاهرة ، وبالتحديد فى ٣ من أبريل سنة ٩٧٠ م \_ ( جمادى الأولى سنة ٩٥٣ هـ ) . وتم بناؤه وافتتح للصلاة بعد عامين فى ٢٤ من يونيو سنة ٩٧٢ م \_ ( رمضان سنة ٣٦١ هـ ) (١).

وبعد أن حضر الخليفة المعز لدين الله إلى القاهرة ، بدأت بوادر أولية لاستخدام هذا المسجد الجامع في أداء دور فكرى وعقائدى منسجم مع أيديولوجية الدولة الجديدة . فجلس به قاضى القضاة على بن النعمان في شهر صفر سنة ٣٦٥ هـ (سنة ٩٧٥م) ليملى على الدارسين والجمهور مختصرًا أعده والده في فقه الشيعة ، سمى « بالاقتصار » . وحضر حلقات الدرس هده جمع عظيم من الدارسين والجمهور (٢) . فإذا ما توفي على بن النعمان في سنة ٤٧٢هـ (سنة ٤٩٨٩م) ، واصل عملية التدريس هذه أخوه القاضى « محمد بن النعمان » المتوفى سنة ٣٨٩م . (سنة ٩٩٨م) .

<sup>(</sup>١) سيرة القاهرة : ص ١٢١ والقاهرة : تاريخها وآثارها : ص ١٧.

<sup>(</sup>٢) اتعاظ الحنفا: ص ٢٢٧.

حتى إذا كان عهد الخليفة العزيز ، وتولى يعقوب بن كلس منصب الوزارة ، نجده يشير على مولاه أن يحول هذا المسجد إلى جامعة علمية وفكرية للعلوم العقلية والنقلية ، الدينية والدنيوية ، ولفكر الشيعة على وجه الخصوص . وأشرف ابن كلس على ترتيب كل ذلك ، فوظف فيه العلماء والقراء ، ورتب لهم الأموال والنفقات .

حتى إذا كان عام سنة ٩٨٨م، وجدناه قد استوى جامعة مكتملة الأسس والمقومات و «أصبح قبلة للعلماء . . وللطلاب دون تمييز في الجنس أو اللغة أو الطبقة »(١). وأخذ يؤتى ثهاره في الحياة الفكرية في ذلك التاريخ . وليس أدل على أهمية الدور الفكرى الذي أداه الأزهر في الحياة العقلية للقاهرة الفاطمية ، من ذلك الموقف الذي وقفه منه صلاح الدين الأيوبي عندما أحدث بمصر الانقلاب السلفى « السنى » بعد عهد الفاطميين ، إذ أوقف الدراسة في هذه الجامعة لفترة من الزمن (٢) ، حتى تمكن من تغيير مناهجها وعلومها والقائمين على التدريس فيها! وحتى استطاع أن يجعل من المدارس السنية التي فتحها منافسًا خطيرًا لهذا المعهد العتيد .

#### دار الحكمة:

أما دار الحكمة ، فهى تلك الأكاديمية العلمية والفكرية التى أنشأها الحاكم بأمر الله فى مارس سنة ١٠٠٥م ( جمادى الآخرة سنة ٣٩٥هـ) ، فى المكان المواجمه لمسجده ( الجامع الأقمر ) بدرب الخضيرى بباب التبانين . ولقد ضمت هذه الأكاديمية فروعًا وأقسامًا للقرآن وعلومه ، وللعلوم الدينية ، وللفلك، والطب ، والنحو وعلوم اللغة المختلفة .

<sup>(</sup>١) الحاكم بأمر الله : ص ١٥٥ ، ٣٦٣ وسيرة القاهرة : ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٢) سيرة القاهرة : ص ١٣٢ .

ولقد كانت دار الحكمة هذه تشمل مناهجها فى بداية عهدها تدريس العلوم المدينية والإلهية من وجهتى النظر الشيعية والسنية ، ثم اقتصرت فيها بعد على الاتجاه الشيعى ، تمشيًا مع اتجاه الدولة الفكرى ، وبسبب من المشكلات التى حدثت بين فقهاء هذين الاتجاهين فى ذلك الحين .

ولعل من أروع ما ازدانت به هذه الأكاديمية ، هى تلك المكتبة التى تعد بحق من مفاخر مصر الفاطمية وعاصمتها القاهرة ، والتى جمع فيها الحاكم بأمر الله كل ما حوت القصور والدور من كتب ومجلدات ، حتى لقد تجمع فيها من الكتب «ما لم ير مثله لأحد قط من الملوك ، وأباح ( الحاكسم بأمر الله ) ذلك كله لسائر الناس على طبقاتهم » . وقام بوقف قطاع كبير من أملاكه الخاصة عليها وعلى الأزهر وعدد من المساجد الأخرى . وبذلك ، أُجريت الأرزاق والمرتبات على على على الما الحكمة وموظفيها وخدمتها ، ووضعت تحت يد الباحثين والدارسين والنساخ ، المجان ، سائر ما يحتاجون إليه من الأوراق والأقلام والمحابر والأحبار.

وأخذت هذه الأكاديمية تقوم في الحياة الفكرية بدور هام وعملاق. وبعد قيامها بسنوات ثهانية (سنة ٤٠٣ هـ سنة ١٠١٢م)، أخذ علماؤها المتخصصون يحضرون إلى مجلس الحاكم في القصر للمناقشة والمناظرة والجدل والمدارسة، كل جماعة متخصصة في فرع من فروع العلم على حدة، وكانوا جميعًا يعودون وقد خلع عليهم الحاكم ومنحهم العطايا والهبات (١).

فإذا علمنا أن دار الحكمة هذه قد أُفردت فيها للنساء الدارسات مجالس خاصة بهن ، وأضفنا إلى هذه الحقيقة الهامة ذلك الدور الكبير الذى قامت به فى ميدان الدعوة الفاطمية ، بل والسلطة السياسية باليمن ، زمن الخليفة المستنصر ، السيدة الحرة الملكة « أروى بنت أحمد الصليحى » ، والتى كانت حاكمة وداعية من دعاة الفاطميين باليمن ، بل ومشرفة على توجيه الدعاة فى هذه المنطقة وما

<sup>(</sup>۱) راجع خطط المقریزی: جـ۱ ، ص ٤٥٨ ، ٤٥٩ . والحاکم بأمر الله : ص ١٥٥ ، ٢٦٣، ٢١٤ ، ٢٦٤ .

يليها من الجنوب الشرقى ، والتى بعث إليها المستنصر بالكثير من الرسائل - (السجلات) \_ التى تبرز دورها هذا وتزكيه \_ إذا وضعنا هذه الحقيقة في الاعتبار ، أدركنا أن الدعوة الشيعية الفاطمية ، في نظرتها للمرأة ودورها ، إنها كانت تفرق بين نوعين من النساء :

أولهما: ويشمل أغلبية النساء ، اللاتى يتخذن من مؤهلات الأنوثة سلاحًا يضمن به وسائل العيش والراحة والرفاهية في هذه الحياة ، وهن « أرباب الحجال » المحجبات المخدرات ، اللاتى تتفق في النظرة إليهن الدعوة الشيعية الفاطمية ، في عصرها مع النظرة الشرقية التقليدية بوجه عام .

وثانيهما: ويشمل القلة من النساء اللاتى جلسن فى دار الحكمة للدرس والتفقه وتحصيل العلوم، أو انخرطن فى سلك الدعاة والمبشرين والمنظمين السياسيين، أو اضطلعن بمسئوليات سياسية وإدارية فى جهاز الحكم، كما حدث للسيدة الحرة الملكة «أروى بنت أحمد الصليحى »، التي يتحدث عنها المستنصر فيقول: إننا «أخرجنا إياها من زمرة ربات الحجال إلى سياسة الدولة وتقديم الرجال، لما لمع نور إيهانها، ونيتها وإيقانها، وأنها بالزهد معروفة، وبالتقى موصوفة، فاستحقت ما خولناها، وقامت بشكر ما أنلناها، ورعت أحوال المؤمنين رعاية الدعاة، وسلكت فى تربيتهم مسلكًا قارب مسلك الهداة! «(۱).

ولقد بلغ من أهمية هذه الأكاديمية العلمية والفكرية ، ومن اهتهام الحاكم بأمر الله بها ، وتركيز الجهد الفكرى للدولة فيها ، أن ذبل دور الجامع الأزهر بجانبها ، حتى وجدنا في سجل الوقفية التى وقف بها الحاكم بعض أملاكه بمصر والقاهرة على هذه الدار ، والأزهر ، وبعض المساجد الأخرى ، والذى حوى تفاصيل المنصرف على الأزهر ، وجدنا في هذه التفاصيل كل ما يتعلق بالأزهر كمسجد جامع ، لا كجامعة علمية وفكرية ، كها كان في عهد الخليفة العزيز (٢).

<sup>(</sup>١) السجلات المستنصرية: ص ٧٦. تقديم وتحقيق د. عبد المنعم مجاهد ط. القاهرة ١٩٥٤م. (٢) راجع نص هذه الوقفية في ذيل كتاب ( الحاكم بأمر الله ): ص ٣٩٣\_٣٩٠ .

وإذا كان الأزهر ، كجامعة فكرية ، قد تعرض للإغلاق المؤقت من قبل صلاح الدين الأيوبى ، بعد زوال النظام الشيعى الفاطمى ، فإن دار الحكمة هذه قد تعرضت للإغلاق الدائم والمؤبد من قبل الأيوبيين . بل لقد أغلقها الأفضل بن بدر الجالى ، في عهد نفوذ الوزراء والجند ، وخفوت صوت العقل والفكر ، في مرحلة اضمحلال الدولة الفاطمية . ثم أُعيدت مرة أخرى في زمن الخليفة الآمر بأحكام الله في ربيع الأول سنة ١٧٥ هـ (سنة ١١٢٣م) في مكان آخر غير مقرها الأول ، بجوار القصر الشرقى الكبير (١) ، ولم تزل عامرة حتى زالت الدولة الفاطمية .

#### المكتبات:

وثالث الأدلة التى نسوقها على عمق الحركة الفكرية وأصالتها في مصر الفاطمية ، يتمثل في تلك المكتبات التى جمعها الفاطميون ، وبذلوها للعلماء والمتعلمين ، والتى اعتبرها المؤرخون السلفيون ، المعادون للفاطميين ، إحدى عجائب الدنيا في ذلك الحين ، « لأنه لم يكن في جميع بلاد الإسلام دار كتب أعظم من الدار التى بالقاهرة » . فإذا علمنا أن قائل هذا هو المؤرخ الأيوبي المعادى للفاطميين المعروف بأبي شامة ، وأنه قد قال هذا القول قبل أن يدخل التتار بغداد فيخربوا مكتباتها بها يقرب من المائة عام ، علمنا عظم هذه الثروة الفكرية التى اشتملت عليها مكتبات القاهرة في ذلك التاريخ ، حتى قيل إن مكتبة القصر الفاطمي وحدها ، عندما حكم صلاح الدين الأيوبي ، وبعد أن نُهب منها الكثير زمن الشدة المستنصرية ، «كانت تحوى ألفي ألف وستائة ألف كتاب ( أي

<sup>(</sup>١) خطط المقريزي : جـ١ ، ص ٤٤٥.

فإذا أردنا أن نعلم أبعاد قول المؤرخين بأن الفاطميين قد جعلوا مكتباتهم مبذولة لسائر الناس من سائر الطبقات ، وكيف تغلبوا ، عن طريق قسم النسخ الذي أقيم في دار الحكمة ، على عقبة انعدام الطباعة في ذلك العصر ، وقلة عدد نسخ الكتاب المخطوط ، فإنه يكفينا أن نعلم أن هذه المكتبة قد ضمت من كتاب تاريخ الطبري ١,٢٠٠ نسخة مخطوطة ، إحداها بخط محمد بن جرير الطبري نفسه ، وإحدى نسخ هذا الكتاب قد اشتراها الخليفة العزيز بهائة دينار . . وأن كتاب «العين » للخليل بن أحمد كانت له فيها ثلاثون نسخة ، إحداها بخط المؤلف . . وأن « جمهرة بن دريد » كانت لها فيها مائة نسخة . . كما كان في هذه المكتبة « من الكتب الكبار . . ما يشتمل كل كتاب على خمسين أو ستين مجلدًا " . . وأنه قد كانت لهذه المكتبة « خزائنها في القصر ، مرتبة البيوت ، مقسمة الرفوف ، مفهرسة بالمعروف » . . وأنه بعد مرور خمس سنوات على زوال الدولة الفاطمية ، وفي سنة ٥٧٢ هـ .. ( سنة ١٧٦ م) ، وبعد أن مورست فيها أعمال السلب والنهب من قبل الجنود « الغز » والأتراك ، وتحت إشراف الأمير بهاء الدين قراقوش « وهو تركى لا خبرة له بالكتب ، ولا دراية له بأسفار الأدب » ، وبعد أن احتال عليه الدلالون والسياسرة ، فأوهموه أن « هذه الكتب قد عاث فيها العث . . ولا غني عن تهويتها ونفضها . . وكان مقصود دلالي الكتب أن يوكسوها ويخرموها ويعكسوها » ، حتى تثول إليهم بأبخس الأثبان ، بعد كل هذا الذي حدث لهذه المكتبة طوال خمس سنوات ، ينقل أبو شامة عن عهاد الديس الكاتب ، محمد بن محمد الأصفهاني ، المؤرخ ، صاحب ( البرق الشامي ) ، أنه رأى « خزائنها مشتملة على قريب ماثة وعشرين ألف مجلدة ، مؤبدة من العهد القديم مخلدة ، وفيها بالخطوط المنسوبة ما اختطفته الأيدى ، واقتطعه التعدى ، وكانت كالميراث مع أبناء الأيتام ، يتصرف فيها بشره الانتهاب والالتهام ، ونقلت منها ثمانية أحمال إلى الشام! " (١٠).

<sup>(</sup>۱) كتباب الروضتين : جــــ ۱ ، ص ۵۰۷ ، ۵۰۸ ، ۲۸۲ ، ۲۸۷ . واتعباظ الحنف : ص ۲۷۸ .

فإذا علمنا أن بقايا هذه المكتبة ، مثلها مثل بقايا قصور الفاطميين ، قد ظلت معروضة للبيع مدة عشر سنوات ، أدركنا عظم هذا الصرح الفكرى الذي بنته مصر الفاطمية ، وفداحة الخسارة التي أصابته عندما زالت هذه الدولة من الوجود .

### فن الكلمة:

ورابع الأدلة على عمق هذه الحركة الفكرية والأدبية وأصالتها في مصر الفاطمية ، ذلك المستوى الذي بلغه النثر الأدبى ، ووصلت إليه كتابة الرسائل ، وجودة صناعة الإنشاء تحت إشراف عدد من الأدباء والعلماء الذين أشرفوا وقاموا بالعمل في ديوان الإنشاء ، من أمثال ابن الخلال والقاضى الفاضل ، وغيرهما من الذين تولوا عمل هذا الديوان .

ونحن إذا أردنا أن ندرك ، في إيجاز ، المستوى الأدبى الرفيع الذي وصلت إليه هذه « الصناعة » الأدبية ، فما علينا إلا أن نقرأ حديث القاضى الفاضل عنها ، وعن قصته معها ، عندما يقول :

إنه قد « كان فن الكتابة فى زمن بنى عبيد ( الفاطميين ) غضًا طريًّا . وكان لا يخلو ديوان المكاتبات من رأس يرأس مكانا وبيانا ، ويقيم لسلطانه بقلمه سلطانا ، وكان من العادة أن كلاً من أرباب الدواوين إذا نشأ له ولد وشدا شيئًا من علم الأدب ، أحضره إلى ديوان المكاتبات ليتعلم فن الكتابة ، ويتدرب ويرى ويسمع . . فأرسلنى والدى ، وكان إذ ذاك قاضيًا بثغر عسقلان ، إلى الديار المصرية فى أيام الحافظ ، أحد خلفائها ، وأمرنى بالمسير إلى ديوان المكاتبات . وكان الذى يرأس به فى تلك الأيام ، رجلا يقال له ابن الخلال . فلما حضرت الديوان ، ومثلت بين يديه ، وعرفته من أنا وما طلبى ، رحب بى وسهل ، ثم قال: ما الذى أعددت لفن الكتابة من الآلات ؟ فقلت : ليس عندى شىء سوى أنى أحفظ القرآن العزيز وكتاب الحماسة . فقال : وفى هذا بلاغ . ثم أمرنى

بملازمته . فلما ترددت إليه ، تدربت بين يديه . ثم أمرنى بعد ذلك أن أحل شعر الحماسة ، فحللته من أوله إلى آخره ، ثم أمرنى أن أحله مرة ثانية فحللته » (١).

وإذا كانت الرسائل الستة والستون ، التى ضمها كتاب ( السجلات المستنصرية ) ، إنها تقدم لنا نموذجًا لجودة « فن الكتابة » النثرية فى ذلك العصر ، فإن الأمر الذى لا شك فيه أن الشعر العربى فى مجتمع القاهرة الفاطمية قد بلغ درجة من الرقة والجذالة تستحق الدراسات المفصلة ، فى غير هذا المكان ، وتستوجب منا هنا وقفة سريعة نعطى فيها النهاذج الصغيرة والجيدة الدلالة على صدق ما نقول . .

فالشاعر أبو المعالى عبد العزيز بن الحسين بن الحباب يتحدث عن السيوف ، فيقول:

ومِن عجبِ أنَّ السَّيوفَ لديهم تحيضُ دماءً ، والسُّيوفُ ذكورُ ا وأعجبُ من ذا أنَّها في أَكُفَّهم تاجبُ نارًا ، والأكفُّ بحور!

كما يخلف لنا سخرية شعرية لاذعة من طبيب لم يحسن علاجه من الحمى التي أصابته ، فيقول فيه:

وأصلُ بَليَّتي مَن قد غزاني وأصلُ بَليَّتي مَن قد غزاني وأ طبيب علبُّه كغراب بَيْنِ وُ أتّى الحمَّى وقد شاخت وباخت و ودبَّرها بتدبير لطيف وكانت نوبةً في كل يوم و

مِنَ السُّقْم اللَّلِحُ بعسكرينِ
يُفرُقُ بين عافيتى وبينى فسرَدَّ لها الشباب بنسختين حكاه عن «سنانٍ» أو «حنينِ» فصيَّرها، بحذقِ ، نوبتين (٢)!

<sup>(</sup>١) كتاب الروضتين : جـ ١ ، ص ٤٨٨ ، ٤٨٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: جد١، ص ٣٦٠ ٣٦٠ .

كما كان للشعر الغنائى فى مجالس اللهو والطرب والصفاء بالقاهرة فى ذلك العصر ، مكان رحب وموقع جميل ، وهذه جارية جميلة حسناء اشتراها من بغداد تميم ابن الخليفة المعز لدين الله ، وعاشت فى القاهرة ، بعد أن خلفت لها حبيبًا عاشقًا فى بغداد ، فإذا كانت إحدى الليالى ، غنت للأمير فى مجلس طربه شعرًا قالت فيه :

وبَدًا له مِن بعدِ ما انتقلَ الهَوى يبدو لحاشيةِ اللّمواء ، ودونهُ فبدًا لينظرَ كيفُ لاحَ ، فلمْ يُطقُ فالنارُ ما اشتملتْ عليه ضلوعُهُ

بَرقٌ سَألَّقَ مِن هنا لَمَسانُه صعبُ النَّرى متمنعٌ أركانه نظرًا إليه وشدَّهُ أشجانه والماءُ ما سَمَحتْ بهِ أجْفانه!

حتى إذا طرب الأمير ، وسألها ماذا تريد ، طلبت منه السياح بأن يغنى هذا الشعر في ربوع بغداد. وبعد وجوم ، أجابها إلى طلبها ، في كان منها عندما اقترب الركب من بغداد إلا أن غافلت حراسها وهربت إلى حيث الحبيب العاشق (١)! .

ولولا الحرص على الإيجاز الذي يفرضه حيز هذه الدراسة ، لقدمنا من شعر القاهرة في ذلك العصر النهاذج العديدة والجيدة التي تعكس المستوى الرفيع الذي بلغه الشعر يسومها ، على يد كثير من الشعراء اللذين سبقت إشارتنا إلى أسهاء بعضهم منذحين .

#### 张 张 张

وإذا كانت هذه الأدلة التى سقناها هنا على أصالة الحركة الفكرية العربية فى مصر الفاطمية ، إنها تجسد أبعاد هذه الحركة طولاً وعرضًا وعمقًا ، فإن هناك ملاحظة نود أن نختم بها هذه الجزئية من جزئيات هذه الدراسة ، تتعلق بمدى شمول هذه الحياة الفكرية العربية لكل المواطنين ، الذين سكنوا العاصمة يومئذ بوجه خاص ، أو قطنوا مصر يومها على وجه العموم . وبمعنى مباشر : هل

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية : جد ١١ ، ص ٢٩٣ ، ٢٩٤ .

كانت هذه الحياة الفكرية شاملة للمسلمين والأقباط؟ أم كانت قسمة للمجتمع المسلم فقط من دون المصريين المسيحيين ؟

ونحن نستطيع أن نقطع فى الإجابة بأن هذه الحياة الفكرية الخصبة والغنية ، إنها كانت قسمة للمجتمع المصرى بأكمله . وذلك ، لأن عملية « تعرب » هذا المجتمع ، كانت قد تمت تمامًا ، واكتملت ملا يحها فى القرن « العاشر الميلادى ، حتى كان رجال الكنيسة القبطية يضطرون إلى وضع كتاباتهم باللغة العربية ، لكى يفهمها أهل دينهم .

وقد كان أكبر عامل فى انتشار الثقافة العربية فى مصر ، بتلك الدرجة الناجحة التى لم تبلغها سابقتها الهلينية ، هو نزوح العرب الرحل إليها ، نزوحًا تدريجيًّا واسع النطاق ، واستقرارهم بها (١).

وبذلك ، نستطيع أن نقول: إن قيام القاهرة كعاصمة للخلافة الفاطمية ، بعد أن كانت مصر مجرد ولاية عباسية أو أموية ، إنها كان مرحلة هامة من مراحل تعميق عملية التعريب التي كانت قد تمت بالفعل . ومن ثم ، فإن حركة مصر الفكرية التي نتحدث عنها ، إنها كانت من العمق والأصالة والشمول لكل سكانها ، بحيث يمكن أن نعتبرها إطارًا قوميًّا ساهم مساهمة قوية في بلورة الشخصية المصرية العربية منذ ذلك الحين . بل لقد كانت هذه المرحلة من مراحل تاريخ مصر ، هي الإيذان بنضج الشخصية العربية لمصر ، بعد أن فتحها العرب المسلمون قبل هذا التاريخ بعدة قرون .

<sup>(</sup>۱) جمورج كيرك ( موجز تماريخ الشرق الأوسط ) : ص ٣٧ . ترجمة عمر الإسكندرى ط. الألف كتماب، ومحمد عمارة ( فجر اليقظة القمومية ) : ص ١٧٤ ، ١٧٥ ط. القاهرة سنة ١٩٦٧ م.

## الفصل المخامسُ "الدّولة "الفاطمية في مصرّ

• دراسة جهاز « الدولة » الفاطمية الذي حكم البلد . . وملاعه الإداريسة . . وجهازه العسكري . .

## جھڪاز الدّولة الفاطِمية

على الرغم من أن نظام الشورى الإسلامى ، الذى أشاد به القرآن الكريم ، فيها يتعلق بالإدارة السياسية وطريقة اختيار الحكام ، والبت فى معضلات الأمور ، والذى طبقه المسلمون فى عصر الخلفاء الراشدين ، على الرغم من أن هذا النظام قد تحول إلى خرق ممزقة على يد الدولة الأموية ، ثم على أيدى العباسيين ، حينها أصبح الأمر « ملكًا » ونظامًا ملكيًّا ، وافترق معناه ومبناه عن معنى « الخلافة » ، ومبناها (١) ، وعلى الرغم من أن الكثير من قسهات النظام الملكى المعتمد على الوراثة والاستبداد، قد شابت نظم الحكم الإسلامية فى هاتين الدولتين ، فإننا نستطيع أن نقول : إن القاعدة التي قامت عليها نظرية « الإمامة » عند الشيعة والفاطميون أحد تياراتها الفكرية والسياسية \_إنها تمثل أوضح تجسيد لهذه النظرية الإقطاعية الشهيرة عن « الحق الإلهى ، والتفويض » المنوح للإمام من قبل الله ، والذى لا يحده ولا يقيده المحكومون بأى نوع من الحدود أو أى قدر من القيود .

فلقد كان الإمام لدى هذه الفرقة الإسلامية ، التى تأثرت كثيرًا ، وفي هذا الموضوع بالذات ، بالتراث الإقطاعي للأكاسرة الفرس الساسانيين ، إنها يصير إمامًا تبعًا للوصية التى أوصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى جدهم على بن أبى طالب، والتى تسلسلت وانتقلت ، بالحلول تارة ، والتجسد أخرى ، في نسله ،

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : المقدمة ص ١٦٥ ط. القاهرة سنة ١٩٠٤م.

حتى وصلت ــ لدى الفاطميين ــ إلى عبيد الله المهدى ( ٩٠٩ ـ ٩٣٤م ، ٢٩٧ ـ ٣٢٢ هـ) ، أول خلف ائهم بالمغرب ، ثم القائم ( ٩٣٤ ــ ٩٤٦م ، ٣٢٢ ـ ٣٢٢هـ) ، ثم المنصور (٩٤٦ ـ ٩٥٢ م ، ٣٣٤ ـ ٣٤١هـ) ثم المعز لدين الله ، المندى اتخذ القاهرة عاصمة ، ومصر مركزًا لهذه الخلافة الشيعية الإسماعيلية الفاطمية .

وليس معنى ذلك ، أن جهاز الدولة الذي عرفته مصر لم يكن يعرف التسلسل الوظيفي ، ولا أنه كان فرديًا بشكل مطلق ، وضيق الحدود والإطار . وذلك ، لأن ترامى أطراف الدولة ، واتساع المهام الداخلية والخارجية أمامها ، قد فرضا عليها السير في الطريق الطبيعي للسياسة والإدارة والعسكرية .

#### الجهاز السياسي والإداري

شهدت مصر نظامًا سياسيًّا وإداريًّا : معقـدًا ومتشابكًا ، ضم جهازًا سياسيًّا وإداريًّا تمثل في عدد من الدواوين ( الوزارات ) ، أهمها :

أ \_ ديوان الإنشاء والمكاتبات.

ب ـ ديوان الجيش والرواتب ، وكان قاصرًا على الموظفين المسلمين .

جــ ديوان الجهاد ، وكان خاصا بالأساطيل البحرية ، حربية كانت أم مدنية .

د ديوان المجلس ، وكان مختصًا بالمراجعة على الدواوين الأخرى .

هــ ديوان النظر ، وكان مختصًا بشنون الأموال .

و ـ ديوان التحقيق ، وكانت اختصاصاته هي المقابلة على الدواوين المختلفة .

ز \_ ديوان الأوقاف والأحباس .

حــ ديوان المواريث والفرائض.

ط \_ ديوان الصعيد ، وكان مختصًا بمصر العليا .

ى ـ ديوان أسفل الأرض ، وكان مختصًا بالوجه البحرى .

ك ـ ديوان الثغور ، وكان مختصًا بالمواني البحرية والنهرية .

ل\_قاضي القضاة ، وهو بمثابة وزير العدل ، ومن خلفه قضاة النواحي والأقاليم .

م .. داعى الدعاة ، وكان بمثابة فيلسوف الدولة ، والقائم على نشر أيديولوجيتها .

ن ـ المحتسب ، وكانت له الولاية فى كثير من أمور التجارة الداخلية ، والنظافة ، والتنظيم العمرانى ، والإشراف على مراعاة الأخسلاقيات التى استقر المجتمع على احترامها .

س ـ ديوان الشرطة ، وكانت مقسمة إلى الشرطة العليا ، وتختص بالقاهرة ، والشرطة السفلى ، لمدينة مصر (١).

كما عرف النظام السياسى للدولة الفاطمية منصب « الوزارة » ، وكان الوزير يمثل الرجل الثانى في الدولة ، بعد أمير المؤمنين ، وله الإشراف والتنفيذ والتفويض في كل ما يتعلق بسائر الدواوين .

كما عرف هذا النظام السياسي كذلك « السلاطين » ، و « الملوك » ، الذين يوليهم الخلفاء حكم إقليم من الأقاليم . وقد كانوا يحملون هذه الألقاب الفخمة ، أو يقتصر على مجرد تلقيبهم بالعمال والولاة تبعًا لشأنهم ولشأن ذلك الإقليم ، وتبعًا لما عليه الخلفاء من قوة أو ضعف .

أما عن العلاقة بين كل هذه الأجهزة والرعية من جانب ، وبين أمير المؤمنين من جانب آخر ، فإننا نستطيع أن نلخصها في أنه قد كانت للخليفة حقوق قبل الملوك والسلاطين والوزراء والولاة ومديرى الدواوين والرعية بأكملها . وكانت هذه الحقوق تتمثل في السمع والطاعة في كل شيء من جانبها . كما أنه لم يكن للرعية أية حقوق على هؤلاء الخلفاء!! وكان على الرعية أن تطيع وأن تعطى ، وعلى

<sup>(</sup>١) الحاكم بأمر الله: ص ٣٢٦ ـ ٣٤١ . واتعاظ الحنفا: ص ٢١٦ .

الوزراء أن يدبروا السياسة وأن يتولوا الجباية للأموال من الرعية ، وعلى العمال هم كذلك أن يقوموا بالجباية للأموال من الرعية . أما الملوك ، فلقد كان لهم تدبير السياسة في أقاليمهم ، والطاعة لأمير المؤمنين . وداعي الدعاة حميد الكرماني يلخص هذه القضية بقوله : « إن طاعة الإمام جامعة للملوك والرعايا ، والرعايا تجمع الإعطاء والطاعة ، وإن الوزير يجمع السياسة والجباية ، والجباية جامعة للوزراء والعمال ، وإن الملك يجمع الطاعة والسياسة ، والعامل يجمع الجباية والإعطاء ، وإن الملك على العمال والرعايا ، وإن السياسة مشتركة » (١).

#### الجهاز العسكرى

كما شهدت مصر نظامًا عسكريًا: تمثل في الجيوش القبلية والمملوكية المجلوبة من بلاد غير عربية ، والتي لعبت دورًا كبيرًا في فتوحات الفاطميين ، ثم آل بها الأمر إلى السيطرة على مقدرات هذه الدولة وتحويلها إلى شكل فارغ بلا مضمون ، كما سيأتي فيها بعد.

ولقد كانت طبقات رجال الجيش الفاطمي ، تتدرج في مراتب ثلاث :

أ الأمراء ، وهم بمثابة مقدمي الجيوش .

ب ـ خواص الخليفة ، وهم رؤساء حرسه الخصوصي .

جــ طوائف الأجناد المختلفة .

كما كان يطلق على قائد الجيش لقب « الإسفهسلار» ، وهو اصطلاح عسكرى يتضح معناه عندما نعلم أن مقطعه الأول : « إسفه » هو كلمة فارسية معناها : مقدم ، وأن مقطعه الثانى والأخير : « سلار» هو كلمة تركية معناها : عسكر ، فهو إذن مقدم العسكر وقائد الجيش .

<sup>(</sup>١) الحاكم بأمر الله: ص ٣٢٨، (نقلاً عن كتاب (راحة العقل) لحميد الدين الكرماني: ص ٢١٤).

ولقد كانت طوائف الجند ، التى اعتمدت عليها الدولة الفاطمية في فتوحاتها ، والتى شاركت كذلك في الصراعات الداخلية التى شهدتها في عصر اضمحلالها ، كثيرة ومتعددة بتعدد القبائل المغربية والنواحي والأقاليم التى امتد إليها نفوذ الفاطميين . فهناك أجناد من كل من «كتامة » و «معمورة » و « زويلة » ، وهي قبائل مغربية . وهناك كذلك « البرقية » ، نسبة إلى منطقة برقة . وهناك الأجناد «الروم » و « الترك » و « السديلم » و « السودانيون » ، نسبة إلى هذه الأجناس . وهناك كذلك « الجودرية » ، أتباع جودر ، و « العطوفية » ، أتباع عطوف ، و«اليانسية » ، أتباع يانس ، وكذلك « الوزيرية » و « المحمودية » و « الباطلية » و«المنصورية » وغيرهم كثير .

وإذا كان الجيش الفاطمى ، الذى فتح مصر ، قد بلغت عدته مائة ألف مقاتل ، فإن الحروب التى ظلت قائمة بين الدولة الجديدة وأعدائها الخارجين ، قرامطة كانوا أم عباسيين أم صليبين ، قد احتفظت لهذا الجيش بالكثير من النفوذ والحجم الكبير ، حتى جاء وقت أسلمت فيه الدولة الفاطمية روحها للقوة والجندية التى أخذت تتحكم فيها منذ أن تولى بدر الجهالي السلطة والسلطان ، زمن الخليفة المستنصر سنة ١٠٧٥ م سنة ٤٦٨ هد .

ولقد بلغ تعداد الجيش الفاطمى ، زمن سلطان « الوزير » طلائع بن رزيك ، الذى لقب نفسه بلقب « الملك الصالح » ، حسب رواية المقريزى ، ، ، ، ، ، ، الذى لقب نفسه بلقب « ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، فير القوة البحرية التى جندى ، من بينهم ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، وذلك ، غير القوة البحرية التى بلغت أحيانًا ، ، ، قطعة خاصة بالقتال والجيش ، وذلك غير خسين مركبًا بحريًا مدنيًا كانت عملوكة لأمير المؤمنين (١) .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق: ص ۳۲۱ ـ ۳۴۱ . وكتاب الروضتين: جــ ۱ ، ص ۴۰۸ . وتاريخ العرب : جـ ۳ ، ص ۷٤۲ .

# الفصل السادس على محت كم بأمراستد

• دراسة عن مغزى تصرفات الحاكم بأمر الله . . وماذا كانت تعنى المراسيم والقوانين التى أصدرها ، تلك التى اتهمه البعض بسببها بالمرض والجنون . .

## فسيمكأت هسامتة وطربفة

ونحن نعتقد أنه لا يمكن لعين الباحث أن تتصفح مراحل حياة مصر الفاطمية، دون أن يسترعى انتباهها تلك القسمات التي ميزتها في عهد الحاكم بأمر الله ( ٩٩٦ ـ ١٠٢١م) . كما لايمكن الكتابة عنها ، إلا إذا تناولت هذه الصفحة من حياتها بالدرس والتقييم ، خصوصًا أن شخصية الحاكم ، وأسلوبه في إدارة شئون الحكم ، والمراسيم الشهيرة التي أصدرها ، والتي عاد فألغى بعضًا منها ، كل ذلك قد جعله في أذهان الكثيرين شخصية غامضة وشاذة ومهوشة التفكير .

ولقد تراوحت وجهات نظر المؤرخين والباحثين حيال هذه الشخصية ما بين اعتبارها مصابة بضرب « من ضروب المالنخوليا ، وفساد التفكير » ، كما ذهب إلى ذلك يحيى الأنطاكي في تاريخه والنويري صاحب ( نهاية الأرب) ، وإلى أنه كان مصابًا « بجفاف في دماغه » ، كما ذهب إلى ذلك المقريزي في خططه ، وإلى اعتباره مجنونًا ، ولكن مصلحًا كذلك ، أو مصلحًا ، ولكن على طريقته الخاصة ، أو مكافحًا للانحلال « الشامل الذي سرى إلى مجتمعه بقوانين بوليسية صارمة ، وأحيانًا غريبة شاذة » (١).

<sup>(</sup>۱) راجع آراء الأنطاكـــى ، والنويرى ، وميللر ، ودوزى ، فى كتاب ( الحاكسم بأمر الله ) : ص ١٦٧ ، ١٦٨ ، ١٦٩ . ١٧٣ .

ونحن نرى أن شخصية الحاكم بأمر الله ، شخصية تاريخية قد أصابها الكثير من المؤرخين من الظلم والتعسف في التفسير والتحليل ، من قبل الكثير من المؤرخين والباحثين . بل ونرى أن هذا الظلم قد انسحبت أذياله على القاهرة ومصر ، فبدت في ثوب من السخرية والاضطراب ، وجو من الإجراءات التي لا رابط لها ولا منطق وراءها ، خلال فترة حكم هذا الخليفة التي امتدت ربع قرن من الزمان . ومن شم، كانت لوقفتنا هذه عند هذه الصفحة من كتاب حياة مصر أهمية كبرى للإنصاف وجلاء حقيقة الأحداث والمراسيم التي وقعت وصدرت في تلك السنوات .

ونحن نعتقد أن ترتيب أحداث هذه الفترة ، والنظر إليها على ضوء أيديولوجية الدولة الفاطمية ، وعلى ضوء الأحداث التي عاصرتها ، ومن خلال مراعاة العلاقات المتشابكة والمعقدة التي تقوم عادة بين القوانين والمراسيم وبين البيئة والأحداث والأشخاص والصراعات ، هو المنهج الكفيل بتبديد الجزء الأكبر من الغموض والغرابة والاستغراب التي تصيب القارىء عندما تدفع إليه أحداث هذه السنوات ركامًا مختلطًا دونها ترتيب أو تبويب أو تفسير .

## شخصية الحاكم . . والتحديات التي واجهته :

ا \_ فالحاكم بأمر الله ، الذى ولد فى ٢٣ من ربيع الأول سنة ٣٧٥ هـ \_ (١٣ من أغسطس سنة ٩٨٥م) ، كانت تبدو عليه منذ حداثة سنة مظاهر التفوق والذكاء وقوة الشخصية ، وقسهات الإنسان المتميز عن الأشباه والأقران . وكان صاحب اهتهامات ثقافية وفكرية مبكرة ، لا فى مجال الفلسفة والتشيع والفلك والتنجيم فقط ، كها اشتهر عنه ، بل وفى مجال التذوق الأدبى للشعر والنشر والمشاركة فى مجالسهما ومخالطة أعلامهما فى ذلك الحين (١).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص ٩١.

٢ ـ ولقد كانت خلقة الحاكم بأمر الله تساعده كذلك على الإحساس بأنه شخص متميز عن الآخرين ، وتؤكد لديه هذا الإحساس . فلقد وصفته الروايات المعاصرة له ، فقالت : «كان منظره مثل الأسد . وعيناه واسعتان شهلاوان ـ (يخالط سواد عينيه زرقة ) ـ وإذا نظر إلى الإنسان يرتعد لعظم هيبته . وكان صوته جهيرًا مخوفا . . ولقد كان جماعة يعمدون للقائه في أمور تضطرهم إلى ذلك ، فإذا أشرف عليهم سقطوا على الأرض وجلا منه ، وفحموا عن خطابه ! » (١) .

٣ ـ وعندما بويع هذا الصبى المتفوق ، ابن الأحد عشر عامًا ، بالخلافة فى ٢٨ من رمضان سنة ٣٨٦ هـ ( سنة ٩٩٦ م ) ، وجد نفسه واقعًا تحت أسر شديد وثقيل يتمثل فى سلطة « برجوان » الصقلبى ، الذى تقف خلفه الأجناد الصقالبة ، و« الحسن بن عهار » زعيم قبيلة كتامة ، الذى تشد من أزره جنود كتامة الأشداء الكثيرون ، وذلك بالإضافة إلى نفوذ ثالث الأوصياء ، قاضى القضاة محمد بن النعهان ، والذى كان أقل هؤلاء الثلاثة سلطة وسلطانًا .

وليت الأمر قد وقف عند هذا الحد . بل لقد شهد الحاكم احتدام الصراعات القبلية ، والنزاعات القائمة على المصالح المادية بين كل من « برجوان » و « الحسن ابن عهار » . وتجاهل الفريقان وجوده كأمير للمؤمنين . وانضم إلى « برجوان » كل الناقمين على قبيلة كتامة من أمثال « بنجوتكين » ، و « ابن الصمصامة » . وقبل أن يمر عام على تنصيب الحاكم خليفة ، وصلت الحرب الباردة بين الفريقين إلى حرب ساخنة ، دارت رحاها بالقاهرة في شعبان سنة ٣٨٧ هـ ( سنة ٩٩٧ م ) ، وهي الحرب التي انتهت بهزيمة كتامة ، وعلو نجم « برجوان » والصقالبة ، واستبدادهم بكل أمور البلاد .

٤ ـ ولقد تصرف « بـرجوان » بإزاء الحاكم ، بعد أن خلا لـه الجو، أو خيل إليه ذلك ، تصرفات آذت مشاعر الخليفة الشاب ، وجرحت كرامة الفتى الـذى

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص ١٠٤.

يستشعر فى نفسه التفوق الذاتى ، فضلاً عما تمنحه إمارة المؤمنين ، والبيعة بالخلافة ، وصلاحيات « الحق الإلهى » ، من شحنات عزة وكرامة ، تجعل من تصرفات « برجوان » معه مواد متفجرة وحارقة تنتظر اشتعال الفتيل . .

و يكفى أن نعلم أن « برجوان » قد حجب الحاكم فى هذه الفترة عن الناس ، وقطع صلته بجهاز الدولة ، وصيره معزولاً فى قصره . ولقد بلغ الحاكم عنه أنه يلقبه « بالوزغة » الصغيرة \_ ( الحية ) وبلغ به الاستهتار والتعالى حدًّا جعله يتوجه إلى الحاكم راكبًا وثانيًا رجله على عنق فرسه ، وجاعلاً بطن قدمه ، وفيها الخف ، قبالة وجه الحاكم !! .

ومن هنا ، فإننا لا نجد غرابة فى أن يدبر الحاكم اغتيال « برجوان » هذا ، وأن يعلى ينفذ ذلك فى ١٦ من ربيع الثانى سنة ٣٩٠ هـ ( إبريل سنة ١٦٠ م) ، وأن يعلى هذا الحدث الهام من قدر المغاربة ونفوذهم ، ويقلل من شأن الصقالبة والأتراك فى البلاد .

ولقد كانت الخطوة الهامة ، التى خطاها الحاكم بعد إزاحة « برجوان » من طريقه ، متمثلة فى ذلك المرسوم الذى أذاعه على الناس ، والذى طلب فيه من الشعب أن يتعامل معه مباشرة ، والذى يمنع فيه أن يكون جهاز الدولة أو أى من زعائها حائلاً بين الإمام وبين الاتصال المباشر بالجماهير . وهو المرسوم الذى يقول فيه :

« معاشر من يسمع هذا النداء من الناس أجمعين . إن الله ، وله الكبرياء والعظمة ، أوجب اختصاص الأئمة بها لا يشركها فيه أحد من الأمة . فمن أقدم بعد قراءة هذا المنشور على مخاطبة أو مكاتبة لغير الحضرة المقدسة ، سيدنا ومولانا ، فقد أحل أمير المؤمنين دمه . فليبلغ الشاهد الغائب ، إن شاء الله ! » (١).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق : ص ١٠١ .

#### لمن كان القتل ؟

7 \_ وإذا كان قتل الحاكم لبرجوان قد حدث في شهر ربيع الثاني سنة ١٩٥هم، فإن ذلك لا يعنى أنه كان ينتصر بذلك للمغاربة والكتاميين ضد الصقالبة والأتراك ، الذين قادهم برجوان في إذلال المغاربة منذ سنة ٣٨٧ هم، لأن الحاكم إنها كان يبغى إزالة كل مراكز النفوذ والعصبيات والتكتلات القبلية والجنسية التي كانت تزخر بها العاصمة ، بسبب من تعدد أجناس الأجناد ، ولذلك ، فإننا نراه يبدأ منذ سنة ، ٣٩ هم في سلسلة من الاغتيالات الفردية ، والمجازر الجهاعية ، التي تستهدف القضاء على خطر الفوضى التي تهددت البلاد ، وخطر سيطرة الأجناد على مقدرات الأمور فيها :

- ففى ١٤ من شوال سنة ٣٩٠ هـ (أكتوبر سنة ١٠٠٠م) ، دبر اغتيال الحسن
   ابن عهار ، زعيم كتامة ، وقائد الكتاميين والمغاربة .
- وفى سنة ٣٩١ هـــ ( سنة ١٠٠٠ م) ، دبر قتل مؤدبه : أبى التميم سعيد بن سعيد الفاروقي .
- وفي سنة ٣٩٢ هـــ (سنة ١٠٠١ م)، دبر قتل ابن أبي نجدة ، الـذي كان يتولى ديوان الحسبة .
- وفي محرم سنة ٣٩٣ هـــ (سنة ١٠٠٢م)، دبر قتل أبى على الحسسن بسن عسلوج، وكان من أكابر المباشرين لشئون المال في الدولة. وأبوه عسلوج، هو الذي ولاه المعز خراج البلاد في سنة ٣٦٤ هـ (سنة ٩٧٤م).
- وفى جمادى الأولى سنة ٣٩٣ هـ ( مارس سنة ٢٠٠٤م) ، دبر قتل وزيره المسيحى فهد بن إبراهيم ، الذى خلف فى تركته نقدًا سائلًا بلغ ما حمل منه إلى الحاكم ١٠٠٠ ، ١٠٠ دينار ، رفض الحاكم أن يأخذ منها شيئاً ، وردها لأخيه قائلًا : « أنا لم أقتله على مال » .
- وفى رجب سنة ٣٩٣ هــ (سنة ٢٠٠٢م)، دبر قتل أبى طاهر محمود بن النحوى، وكان يتولى أعمال الشام، مشهورًا بالظلم والتعسف والتجبر.

◄ حتى إذا جاءت سنة ٣٩٤ هـ (سنة ١٠٠٥م)، نجد الحاكم يشن فيها نشاطًا واسعًا، يتخلص عن طريقه من أكثر أعيان الدولة وكبار رجالاتها، وكذلك من عدد كبير جدًّا من أتباعهم وأنصارهم (١). وفي هذا العام نفسه، أصدر الحاكم مرسومًا ينكر فيه على الناس نخاطبته بلقب «مولى الخلق أجمعين» (٢).

## مراسيم الحاكم الشهيرة:

٧ \_ فإذا جاءت سنة ٣٩٥ هـ ، وجدنا الحاكم بأمر الله يصدر فيها عدة مراسيم نستطيع أن نقسمها إلى مجموعتين متهايزتين :

الأولى: المراسيم الاقتصادية ، المتعلقة بالإصلاحات النقدية التى ثبت بها سعر الدينار على أساس ٢٦ درهمًا من الدراهم المزيدة ، وكذلك المتعلقة بضبط المكاييل والموازين (٣). ولقد كانت لهذه المراسيم الاقتصادية علاقة بالمجاعة التى حدثت بمصر في ذلك العام ، بسبب نقصان مياه النيل ، حيث ارتفعت الأسعار واضطربت المعاملات وأسعارها » (٤).

والثانية: تلك المراسيم الاجتهاعية والأخلاقية والدينية ، التي نسجت حولها وحول إصدارها الكثير من أساطير الغموض ، والتي ألقت على عصر الحاكم تلك الظلال التي تساهم هذه السطور في إزالتها وكشفها من فوق وجه مصر الفاطمية في ذلك التاريخ . ونحن نستطيع أن نقسم هذه المراسيم إلى مجموعات ثلاث ، منها ما هو خاص بالمسلمين السلفيين ، ومنها ما هو خاص بالمسلمين السلفيين وهنها ما هو عام وشامل لكل المواطنين .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص١١٠ ـ ١١١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص ١٥٧، ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) إغاثة الأمة بكشف الغمة: ص ١٤.

## مراسيم أهل الذمة:

فأما ما يتعلق بأهل الذمة ، والمسيحيين منهم على وجه الخصوص ، فلعل التضييق عليهم والشدة التى أصابتهم في الملابس ، والمركب ، وتحريم بيع العبيد والإماء المسلمين لهم ، والتى تصاعدت حتى أدت إلى هدم كنائسهم بها فيها كنيسة القيامة ، التى هدمها الحاكم سنة ١٠٠٩م ( سنة ٢٠٠٠ه ) ، إنها كانت رد فعل لذلك النفوذ والتسلط الذي اكتسبه الكثيرون من أغنيائهم والمتولين للسلطة منهم ، وهو الأمر الذي كان محل انتقاد شديد من جمهور المسلمين المصريين.

ولقد كان « العزيز » ، والد الحاكم ، متزوجًا من مسيحية ، أنجبت له ابنة أسمتها « سيدة الملك » . وكانت هذه الزوجة ، وبعدها البنت ، ذات نفوذ واسع في البلاط الفاطمي . وكان لهذه الزوجة أخوان من البطاركة : « أرسانيوس » ، الذي عينه العزيز مطرانًا للقاهرة سنة ٥٧٥هـ ( سنة ٥٨٥م) ، ثم عين بطريركًا للطائفة الملكانية بالإسكندرية سنة ٥٩٥هـ ( سنة ١٠٠٠م) . و « أريسطيس » ، الذي عينه العزيز بطريركًا للملكانية في بيت المقدس سنة ٥٧٥هـ ( سنة ٥٩٨٥م) .

ولقد سبق للخليفة العزيز أن استوزر الوزير المسيحى عيسى بن نسطورس ، وكذلك ولى أمور الشام للوزير اليهودى منشا إبراهيم القزاز ، « فاعتز بها النصارى واليهود، وآذوا المسلمين . فعمد أهل مصر وكتبوا قصة جعلوها في يد صورة عملوها من قراطيس ، فيها : بالذى أعز اليهود بمنشا ، والنصارى بعيسى ابن نسطورس ، وأذل المسلمين بك ، إلا كشفت ظلامتى !! وأقعدوا تلك الصورة على طريق العزيز ، والرقعة بيدها . فلما رآها أمر بأخذها ، فإذا الصورة من قراطيس ، فعلم ما أريد بذلك ، فقبض عليهما ، وأخذ من عيسى بن نسطورس ثلثمائة « ألف دينار ، ومن اليهودى شيئًا كثيرًا » (١).

<sup>(</sup>١) اتعاظ الحنفا: ص ٢٩٧ . والبداية والنهاية: جد ١١ ، ص ٣٢٠.

ولقد سجل لنا الشاعر المصرى الحسن بن بشر الدمشقى تذمر الشعب من هذا النفوذ ، الذى مكنت منه الدولة الفاطمية الوزراء المسيحيين ، وذلك عندما هجا الخليفة « العزيز » ويعقوب « ابن كلس » و « الفضل » القائد ، بقوله :

تنصَّر، فسالتَّنصُّرُ ديسِنُ حسقٌ عليه ِ زمسانُسا هسذا يَسدُلُّ وقَدلُ بشسلاتِهِ عسزُوا وجَلُسوا وعطِّلُ ما سِواهم فهوَ عطْلُ فيعقوبُ السوزيسرُ أبُّ ، وهسذا العزيزُ ابنٌ ، وروحُ القُدْسِ فضْلُ (١)!!

بل لقد أفسحت الخلافة الفاطمية الميدان ، ميدان الوزارة ، لغير عيسى بن نسطورس من المسيحيين، فتولاها منهم كذلك « فهد بن إبراهيم » الذى لقب بالرئيس ، ومنصور بن عبدون ، الذى لقب بالكافى ، وزرعة بن نسطورس الذى لقب بالشافى (٢). فإذا جاء الحاكم بأمر الله ، فأصاب بمراسيمه تلك الحريات الدينية والمدنية التي كان يتمتع بها الذميون ، واستجاب بذلك للمشاعر العامة التي كانت سائدة فى ذلك الحين ، فإننا يجب ألا نتخذ من ذلك الموقف ذريعة نرميه بسببها بها رماه الكثير من المؤرخين والباحثين . فهو لم يكن فى موقفه هذا أكثر من حاكم يعالج خطأ بخطأ آخر ، ويسلك فى سبيل إزالة النفوذ غير الطبيعى الذى منحته الدولة للذميين سبل ردود الأفعال العنيفة ، التي كانت إحدى سهات ذلك العصر فى كل المجتمعات .

# مراسيم أهل السنة:

أما تلك المجموعة من المراسيم ، التي أصدرها الحاكم في سنة ٣٩٥هـ خاصة بالمسلمين السلفيين ، فإنها تتلخص فيها هو موجه ضد الاتجاه السلفي مباشرة ، مثل ذلك المرسوم الشاذ الذي أصدره بسبب أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة ومعاوية وغيرهم من الصحابة ، الذين وقفوا بشكل أو بآخر موقفًا لا يتفق مع ما

<sup>(</sup>١) اتعاظ الحنفا: ص ٢٩٨. (٢) الحاكم بأمر الله: ص ٣٣٠.

تعتقده الشيعة في الوصية التي أوصى بها الرسول إلى على بن أبى طالب . ولقد أمر الحاكم بإثبات هذا السب على الجوامع والمساجد والمقابر والدور والحوانيت ، وصبغ لوحاته بالذهب والأصباغ ، وأمر الناس بالجهر به !!

وبرغم أننا نعتبر أن مرسوم الحاكم هذا هو أمر شاذ ، فإننا لا نصفه بسببه بالجنون ، ولا بها هو أكثر من الغلو في التشيع لأجداده أهل البيت ، وهو غلو لم تكن الأطراف السنية والسلفية بريئة من مثله في تلك العصور ، فنحن نعلم أن تفضيل معاوية بن أبى سفيان على على بن أبى طالب ، كثيرًا ما استخدمه الساخطون على الحكم الفاطمي والمقاومون له ، كعامل يستفزون به الفاطميين . ولقد حدث في رمضان سنة ٣٦١ هـ (سنة ٢٧١م) أن خرج بعض الرعية في الشوارع جماعات ينادون : « معاوية خال المؤمنين ، وخال على » (١).

كها نعلم أن أول من استن سنة سب الصحابة هذه هم الأمويون ، حيث سبوا عليًّا وأنصاره وشيعته على المنابر . كها نعلم كذلك أن من فرق الشيعة فرقة تسمى هالرافضة » ، وأن البعض يعلل تسميتها بهذا الاسم ، لأنها ترفض الاعتراف بأحقية أبسى بكر وعمر وعثهان فى الخلافة ، وأحقيتهم فى التقدم على أمير المؤمنين على بن أبى طالب فى هذا المقام . وهكذا نجد أن الشذوذ الذى ننظر به إلى مرسوم الحاكم بأمر الله هذا ، والاستغراب الذى نستقبله به ، إنها هما من آثار أفقنا المستنير وعصرنا الحديث . أما ذلك العصر ، فإنه لم يكن بالمستغرب فيه ، ولا بالشاذ ، أن يصدر حاكم من الحكام أمثال هذه المراسيم .

وعلى كل ، فإن هذا المرسوم قد أدى إلى إحداث تمرد شعبى ، وضجة جماهيرية ، أدت إلى إلغائه ومحو آثاره في سنسة ٣٩٧هـ (١٠٠١م) . وعندما استمرت قلة من متعصبى الشيعة في ممارسة هذا العمل ، حدث تحرك جماهيرى ، وقامت فتنة في سنة ٤٠٢هـ (سنة ١٠١٢م) ، وتظاهر الناس أمام قصر الحاكم

<sup>(</sup>١) اتعاظ الحنف : ص ١٣١ . وهم يشيرون إلى أن لمعاوية أختًا تزوجت الرسول وصارت أمَّا للمؤمنين ، فهو إذن خال للمؤمنين ، وفيهم على بن أبي طالب !!

بأمر الله. فاستجاب لمطلبهم . ولم يكتف هذه المرة بتحريم سب السلف من الصحابة ، بل وأصدر مرسومًا يطلب من الناس الترحم عليهم (١)!

كما أصدر الحاكم في سنة ٣٩٥هـ بعض المراسيم ، التي انطلق في إصدارها من فوق أرضية الغلو للتشيع ، والتي وإن أضحكت كل الذين قرءوا عنها في كتب التاريخ ، إلا أنها معروفة الدوافع ، وإن اتصفت هذه الدوافع بالحدة والنزق والبعد عن الموضوعية إلى حد كبير . فطلب تحريم أكل « الملوخية » ، لأنها كانت مجبوبة لمعاوية بن أبي سفيان! و « الجرجير» ، لأنه كان أثيرًا ومنسوبًا إلى السيدة عائشة! ، و « المتوكلية » ، التي كانت تنسب للخليفة السلفي المحافظ المتوكل العباسي!!

### المراسيم العامة:

أما تلك المراسيم التي بدأ الحاكم في إصدارها في سنة ٣٩٥هـ، والتي لم تكن موجهة إلى الذميين ولا إلى المسلمين السلفيين، وإنها كانت شاملة لكل الرعايا والمواطنين، وبعيدة عن قضايا العقيدة والطائفية، فإنها كثيرة ومتعددة، كها أنها جميعها منطقية ومفهومة. بل إنها لا تعدو أن تكون محاولات إصلاحية أراد الحاكم بها إنقاذ المجتمع الذي أخذ الترف والبذخ والتحلل بخناقه. ونحن نعتقد أنه لو كانت أساليب العصر قد أسعفت الحاكم بأمر الله بوسائل للإصلاح أكثر لينًا ورفقًا، وأشد فاعلية وجاذبية، لما انتهت الخلافة الفاطمية إلى الوقوع فريسة في يد الجند والوزراء المستبدين بعد وفاته بنحو نصف قرن من الزمان.

فلقد أصدر عدة مراسيم تستهدف المحافظة على الصحة العامة للمجتمع والأفراد ، مشل تحريم أكل « الترمس المتعفن » و « الدلينس » \_ ( أم الحلول ) \_ والسمك الذي لا قشر له . كما أمر بقتل الكلاب الضالة ، والتي لا تستخدم في الصيد أو الحراسة .

<sup>(</sup>١) الحاكم بأمر الله: ص ١٤٦.

كما أصدر عدة مراسيم تستهدف المحافظة على الأخلاق ، ومعالجة موجات الانحلال التي بدأت تشيع بسبب الترف في الأوساط الغنية ، أو تنتشر بسبب المجاعات في أوساط الفقراء . فحرم عمل « الفقاع » وبيعه ، وكان من مسكرات ذلك العصر ، كما كان شربه مكروهًا من الإمام على بن أبي طالب . حتى إذا كان شهر ربيع الأول سنة ٩٩هـــ (سنة ٨٠٠١م) ، أصدر مرسومًا بمنع عمل «النبيذ والمزر » . ولقد كان الحاكم عدوًّا لكل أنواع المسكرات ، ولقد جاء في سنجل أصدره بتحريم المسكرات في سنة ٠٠٠ هـ (سنة ٩٠٠١م) أن « المسكر هو مجمع السيئات ، والقائد إلى قبائح الأفعال والسوءات » .

وبما يدل على أن المراسيم ، التى أصدرها الحاكم بأمر الله لمعالجة انتشار المسكرات ، إنها كانت تستهدف العلاج للمجتمع ، لا العنت والإرهاق للأفراد ، وأن غاياتها وأهدافها كانت في غاية الوضوح ، أنه قد حدث عندما حرم النبيذ وأمر بإتلافه ، أن تقدم إلى قاضى القضاة تاجر أتلفت بضاعته من الزبيب والعسل ، وقال : إن بضاعته كانت لصنع الحلاوة لا الخمر ، وطالب الحاكم بالتعويض ، وقيمته ألف دينار ، فقبل الحاكم الخصومة ، وطلب اليمين من التاجر ، فحلف ، فحكم له بهاله ، ودفعه له الحاكم (۱).

وبما يـؤكد أن الحاكم إنها كان يـواجه مـوجة مـن التحلل الخلقى في المجتمع القاهـرى في ذلك الحين ، ذلك المرسوم الـذي أصدره في سنة ٢٠١ هـ ... ( سنة الأدى يمنع اللهو والغناء ، وخاصـة بالنسبة للنساء ، والذي يحرم الاجتهاعات الماجنة التي كانت تعقـد في الخلاء بالصحراء . وعند ذلك ، هوجمت أماكن البغاء بشدة ، وأزيلت دورهم وأوكـارهم ، وطهرت منهم أحياء المدينة ، وكانوا ينبثون في معظم جنباتها .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص ١٥٩ (نقلاً عن مخطوط كنسى عنوانه: سير البيعة المقدسة).

كما سبق أن حرم على الناس دخول الحمام إلا بمشزر يستر بعض عوراتهم ، وحرم على غير الباعة والمشترين للأرقاء دخول أسواقهم ، حتى يمنع العابثين من تمضية الوقت في التمتع بالجوارى بحجة الشراء . كما طلب من تجار الرقيق عدم الجمع بين الغلمان والإماء في مكان واحد ، وأن يفرد لكل منهم يوم خاص بالبيع والشراء .

### الحاكم والنساء:

أما قصة مراسيم الحاكم بأمر الله مع نساء القاهرة ، ومنعمه إياهن من الخروج من البيوت ، وطلبه إلى صانعي أحذيتهن عدم صنع شيء منها ، فإنها قضية ذات صلة وثيقة بذلك المستوى من التحلل الخلقي الذي ساد القاهرة في ذلك الحين ، وبكثرة بائعات الهوى اللاتى انتشرت بضاعتهن في معظم جنبات العاصمة . ولقد بدأ الحاكم في سنة ٣٩٥هـ ، بمرسوم يحرم تبرج النساء وكشف وجوههن في الطرقات العامة أو خلف الجنائز . ولما لم يكن ذلك كافيًا في صد التيار المنحل يومها ، فلقد أصدر مرسومًا في سنة ٤٠٢ هــ ( سنة ١٠١١م ) يمنع النساء من زيارة المقابر ، \_ ( وهي عادة أدخلها الفاطميون في مصر ، وليست من الإسلام في شيء) \_، والاستحام في الحمامات العامة ، والركوب مع الرجال في الحفلات العامة على شاطىء النيل . ولما لم ينجح ذلك كذلك في بلوغ الغاية المرجوة ، أصدر في شعبان سنة ٤٠٤ هــ (سنة ١٠١٤م) مرسومًا يحظر على النساء مغادرة دورهن . واستثنى من ذلك من لهن مصلحة حيـوية في الخروج ، مثل المتظلمات للشرع ، ومن لهن شكايات ، والذاهبات لأداء فريضة الحج ، والمسافرات لظروف قاهرة ، والجوارى الذاهبات إلى سوق الرقيق ، والقابلات ، وغاسلات الموتى ، والأرامل اللاتي يتعيشن من بيع الغزل ، وأمثالهن . وأمر أن يكون خروجهن برقاع ( بطاقات ) يصرفها لهن مدير الشرطة (١)!

<sup>(</sup>١) راجع في هذه المراسيم الحاكم بأمر الله: ص ١٥٩، ١٦٠، ١٣٢، ١٣٤. ١٤٦.

وحتى نستطيع أن نطمئن تمامًا ، ويطمئن معنا المذين تراودهم الشكوك حول أهداف الحاكم بأمر الله من هذه الحملة ، التي استهدفت النساء الماجنات ، والتي أدت إلى منع خروج النساء إلا للضرورات القصوى ، وحتى نتأكد من أن الغاية الأخلاقية وتحاربة الفساد والتحلل الخلقي إنها كانتاهما القصد من كل ذلك ، فإننا نسوق هنا رواية المؤرخ السلفي ابن كثير ، الذي يتحدث كيف أن الحاكم بأمر الله قد « جهز نساء عجائز يستعلمن أحوال النساء لمن يعشقمن أو يعشقهن بأسهائهن وأسهاء من يتعرض لهن ، فمن وجد منهن كذلك أطفاها وأهلكها . . وغرق خلق من الرجال والنساء والصبيان عمن يطلع على فسقهم . فضاق الحال ، واشتد على النساء وعلى الفساق ذلك ، ولم يتمكن أحد منهن أن يصل إلى أحد إلا نادرًا ، حتى إن امرأة كانت عاشقة لرجل عشقًا قويًّا كادت أن تهلك بسببه ، لما حيل بينها وبينه ، فوقفت لقاضي القضاة ، وهو « مالك بن سعد الفارقي » وحلفته بحق الحاكم لما وقف لها واستمع كلامها . فرحمها فوقف لها ، فبكت إليه بكاء شديدًا ، مكرًا وحيلة وخداعًا ، وقالت له : أيها القاضي ! إن لي أخّا ليس لى غيره ، وهو في السياق ، وإنى أسألك بحق الحاكم عليك لما أوصلتني إلى منزله لأنظر إليه قبل أن يفارق الدنيا ، وأجرك على الله . فرقّ لها القاضي رقة شديدة ، وأمر رجلين كانا معه يكمونان معها حتى يبلغاها إلى المنزل الذي تريده . فأغلقت بابها ، وأعطت المفتاح لجارتها ، وذهبت معهما حتى وصلت إلى منزل معشوقها » . وعندما حضر زوجها ، وعلم القصة ، ذهب إلى القاضى وأخبره أن امرأته ذهبت إلى معشوقها ، لأنه ليس لها أخ . وهدد القاضي برفع الأمر إلى الحاكم . فذهب القاضي إلى الحاكم ، وبكي ، وأخبره الخبر ، فأمر بإحضارهما على حالهما ، هي ومعشوقها ، فوجداً « متعانقين سكاري » ، فأحرقت المرأة ، وضُرب الرجل حتى هلك (١)!

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية : جـ ١١ ، ص ٣٥٢ ، ٣٥٣.

#### الإصلاحات الاقتصادية:

فإذا ما جاءت سنة ٣٩٧ هـ ( سنة ١٠٠٦م) ، واضطربت الأحوال الاقتصادية ، بسبب ذلك الاضطراب الذى أصاب نقد البلاد ، حيث بلغ سعر الدينار أربعة وثلاثين درهمًا بدلاً من ستة وعشرين درهمًا ، « وارتفع السعر ، وزاد اضطراب الناس ، وتوقفت الأحوال » ، إذا بالحاكم يجرى من الإصلاحات النقدية ما يحاول به تخفيف حدة هذا الاضطراب .

ولكن عام ٣٩٨هـ (سنة ٢٠٠٧م)، يأتى بها هو أشد وأفدح، فتستمر الشدة بسبب نقصان ماء النيل، حتى «عظم الأمر، وكظ الناس الجوع، فاجتمعوا بين القصرين، واستغاثوا بالحاكم في أن ينظر لهم، وسألوه أن إلا يهمل أمرهم، فركب حماره، وخرج من باب البحر، ووقف وقال: أنا ماض إلى جامع راشده \_ ( جنوبي الفسطاط ) \_ فأقسم بالله لئن عدت فوجدت في الطريق موضعًا يطؤه حماري مكشوفًا من الغلة لأضربن وقبة كل من يقال لي: إن عنده شيئًا منها، ولأحرقن داره وأنهبن ماله! ثم توجه وتأخر إلى آخر النهار، فها بقي أحد من أهل مصر والقاهرة وعنده غلة حتى حملها من بيته أو منزله وشونها في من أهل مصر والقاهرة وعنده غلة حتى حملها من بيته أو منزله وشونها في وشبعت نفوسهم، وأمر الحاكم بها يحتاج إليه في كل يوم، ففرضه على أرباب الغلات بالنسيئة \_ ( الأجل ) \_ وخيّرهم في أن يبيعوا بالسعر الذي يقرره، بها فيه من الفائدة المحتملة لهم، وبين أن يمتنعوا فيختم على غلاتهم ولا يمكنهم من بيع من الهائدة المحتملة لهم، وبين أن يمتنعوا فيختم على غلاتهم ولا يمكنهم من بيع من الهائدة المحتملة لهم، وبين أن يمتنعوا فيختم على غلاتهم ولا يمكنهم من بيع

وإذا كنا نُعْجَب بهذا الحزم الذى استخدمه الحاكم بأمر الله مع الذين كانوا يخفون الغلال ويحتكرون أقوات الشعب ، بينها المجاعة والغلاء يأخذان بخناق الجهاهير ، وإذا كنا نلمح في رواية المقريزي هذه حقيقة هامة ، مؤداها أذ

<sup>(</sup>١) إغاثة الأمة بكشف الغمة : ص ١٧ ، ١٨ .

المجاعات التى شهدتها مصر ، لم يكن مرجعها فقط نقص النيل وقلة مياهه ، وإنها كان مردها كذلك سوء توزيع الثروة ، الذي يجعل المجاعة من نصيب الأغلبية ، والغلال التى زحمت طريق الحاكم وغطت أرضه ، والتى ظهرت في ساعات قليلة ، من نصيب القلة المترفة -إذا كنا نعجب بهذا الحزم الذي عالج به الحاكم بأمر الله هذه المحنة ، فإن إعجابنا به يزداد عندما نعلم أنه لم يكن حازمًا فقط مع هؤلاء المحتكرين من أهل الغنى واليسار ، وإنها كان حازمًا كذلك مع أهله وذويه ، بل ومع نفسه أيضًا .

- ففى سنة ٣٩٨ هـــ (سنة ١٠٠٧م) ، أبطل المكوس والمؤن التى كانت تؤخذ من المسافرين عن الغلال والأرز . وحدد الأسعار ، ومنع خزن ما يزيد على الحاجة من الغلال .
- وفى سنة ٣٩٩ هـــ (سنة ١٠٠٨م) ، صادر أموال أهله ( زوجته ، وأُمه ، وأُمه ، وأُخته ، وعهاته ، وخواصه وجواريه ) ، وسائر إقطاعاتهن وأموالهن بمصر والقاهرة ، وكانت جملة عظيمة . ثم عاد وعدل عن هذه المصادرة فيها بعد . ولعل عدوله عنها قد كان مرتبطًا بانفراج الشدة التي تعرض لها الناس .
- وفي سنة ٤٠٠ هــ (سنة ١٠٠٩م) ، أبطل ما كان يؤخذ على أيدى القضاة من «الخُمُر » و«الفطرة» و«النجوى» ، وهي ضرائب كانت تختص بها مجتمعات الفاطميين.
- وفي سنة ٤٠٣ هـ. (سنة ١٠١٢م) ، وزع الحاكم من أمواله الخاصة على الناس ، كما أسقط عن الناس مكوس الحسبة . وأصدر مرسومًا يحرم تقبيل الأرض بين يديه ، أو تقبيل ركابه أو يده ، أو الانحناء لمخلوق ، باعتبارها بمدعة رومية ، والاكتفاء «بالسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبسركاته » ، وألا يصلى عليه فى المكاتبات ، بل يدعى له بها تيسر!.
- وفي المحرم سنة ٤٠٤ هـ.. (سنة ١٠١٩م) ، أعتق الحاكم كل رقيقه ، بالقاهرة وخارجها ، ووهبهم كل ما كانوا يملكونه زمن رقهم ! كما رفع المكوس من

جهات كثيرة ، وأبطل مكوس الرطب ودار الصابون ، وكان مبلغ الأخير و ، • • ، ، ، ، وأبطل مكوس الرطب ودار الصابون ، وكان مبلغ الأخير ي • • • ، . و و العدل ما لم يسمع به ، . . ولم تمتد يده قط إلى أخذ مال من أحد . . ولقد قتل من رؤساء دولته وأهل مملكته ممن للأموال العظيمة ما لا يقع عليه الإحصاء لكثرته ، فلم يتعرض لأخذ مال أحد منهم ، لا سيا من كان له وارث ، ومن لا وارث لهم كانت تركتهم تستوهب منه فيهبها على الأكثر . وأسقط جميع الرسوم والمكوس التي جرت العادة بأخذها ، وتقدم إلى كل من أخذ منه شيء . . بغير واجب . . في أيامه وأيام أبيه وجده أن يطلق ما قبض منه » (٢) . كما أنشأ الحاكم ديوانا سهاه « الديوان المفرد » تودع فيه لحساب الشعب الأموال المصادرة من تركات الذين قتلهم بسبب جشعهم أو طمعهم في السلطان والنفوذ ، ولم يكن شيء من أموالهم هذه يذهب إلى حسابه الخاص ، ففارق صنيعه هذا صنيع الحكام الذين سبقوه أو عاصروه أو جاءوا من بعده ! .

<sup>(</sup>١) الحاكم بأمر الله: ص ١٣٢، ١٥٥، ١٥٧، ١٥٨، ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص ١٥٨.

# الفصل الستابع عرالمجاعات الحروب المظالم الاجماعية

دراسة عن مصر الشعب والأكثرية والكادحين
 . وآثار المظالم الاجتهاعية ، والمجاعبات ، والحروب على حياة الناس والمجتمع في ذلك التاريخ . .

# الوجت الآخرللعم الت

على أن هذا الغنى والترف والبذخ ، الذى سبق حديثنا عنه ، والذى أشرنا إلى أنه كان قسمة بارزة وملحوظة ، من قسمات الحياة فى مصر الفاطمية ، لم يكن من نصيب الجميع ولا هو بالذى كان مبذولاً لجميع الناس . بل إن الشدائد والمحن ، وسوء التنظيم والإدارة ، والظلم الاجتماعى قد جعل من كل ذلك وقفًا وحكرًا على القلة الغنية فى المجتمع ، كما جعل الفقر والفاقة والبؤس الشديد من نصيب الأغلبية الساحقة من المواطنين .

ولقد لمس مؤرخنا الفذ المقريزي هذه الحقيقة ، عندما تحدث عن المجتمع المصري ، فقسمه إلى طبقات وفثات سبعة هي :

- ١ \_ أهل الدولة ، وهم الذين يتولون السلطة والسلطان ، وبيدهم مقاليد الأمور
   فيها ، مدنيين كانوا أم من كبار العسكريين .
  - ٢ \_ أهل اليسار والغني من التجار والملاك وأولى النعمة من أهل الرفاهية .
- ٣ ـ المشتغلون بالأعمال التجارية المتوسطة من الباعة ومتوسطى الحال من التجار ، وهم الذين يسمون بأصحاب البَزّ والبَزّاذِين . ويلحق بهم الحرفيون المالكون لأدوات إنتاجهم ، الذين يسمون بأصحاب المعايش ، وكانوا يسمون كذلك بالسوقة ، نسبة إلى الأسواق و إلى قيامهم بصنع أدوات المعيشة وبيعها .
- ٤ \_ الفــلاحون، « أهل الفلــح » وهم أهـل الزراعـات والحرث ، سكان القـرى والريف.

- ٥ الفقراء ، ومعدود فيهم أغلب الفقهاء وطلاب العلم وكثير من الجنود (١).
- ٦ \_ الصناع ، أصحاب المهن الـذين لا يملكون ســوى قوة عملهم يؤجرونها
   للآخرين .
- ٧ ـ ذوو الحاجة والمسكنة ، وهم السؤّال الذين يتكففون الناس ويعيشون منهم(٢).

ثم يحدد المقريزى موقف كل طبقة أو فئة من هذه الفئات والطبقات من الشدائد التى كانت تمر بالمجتمع ، وموقف هذه الشدائد من هذه الطبقات ، فيقول : إنه في المحن والشدائد يستفيد الصنفان الأول والثاني . أما الثالث ، فإنه «ينفق ما اكتسبه فيها لا بدله منه من الكلف ، وحسبه ألا يستدين لبقية حاجته ، ويقنع كها قال الأول :

على أنَّنى راضٍ بأنْ أَحْمِلَ الهَوَى وأخلُصَ منه لا علىَّ ولا ليا

أما بقية الأصناف ، فهم بين فانٍ ، وميت ، ومُشته للموت في مثل هذه الظروف (٣)!!

فإذا كان أهل الدولة ، وأهل اليسار ، هم المستفيدين الحقيقيين من الشدائد والمجاعات التي كانت تمر بالبلاد ، وإذا أخرجنا من حسابنا متوسطى الحال من التجار والباعة والحرفيين ، الذين تُحقِّقُ لهم دخولهم الاكتفاء الذاتى ، فإننا سنجد الأغلبية الساحقة من المواطنين أمام هذه الشدائد : ما بين « فان وميت ، ومشته للموت في مثل هذه الظروف »!! فإذا علمنا أن هذه الشدائد قد كانت طابع ذلك

<sup>(</sup>١) واصطلاح الفقراء في الفقه الإسلامي ، يطلق على الذين لا يملكون رصيدًا يكفى احتياجاتهم من الضرور يات عامًا كاملًا .

<sup>(</sup>٢) والمساكين ، اصطلاح إسلامي يطلق على المُعدِمين الذين لا يملكون شيئًا .

<sup>(</sup>٣) إغاثة الأمة بكشف الغمة : ص ٧٧ ..٠٧٠ .

العصر ، وأنها كادت أن تكون ملازمة للناس ملازمة الظل فى تلك الحقبة من حقب التاريخ ، أدركنا عمق تلك المأساة التى عاشها الإنسان المصرى العادى والبسيط فى ذلك الزمان .

أما العناصر الأساسية ، التي عاشها الإنسان المصرى في هذه الحقبة ، فإننا نستطيع إجمالها تحت عناوين رئيسية ، شكّلت طابع الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأثّرت فيها أبلغ التأثير ، وهي :

- ١ ـ النظام الإقطاعي في الاستثمار الزراعي .
- ٢ \_ الضرائب الكثيرة التي كانت تُجبَى من المواطنين.
  - ٣ ـ المجاعات التي كادت أن تلازم الناس يومثذ .
- ٤ ــ الحروب والأخطار الخارجية ، وما كانت تستنزفه من إمكانات وثروات.

### الإقطاع الزراعي

وإذا كنا قد تحدثنا ، فيها سبق ، عن نظرية الإمامة عند الشيعة الفاطمية ، وعند الشيعة عمومًا ، وأشرنا إلى صلة موقفها في « التفويض والحق الإلهى » للخلفاء بالميراث الفكرى الإقطاعي للأكاسرة الفرس الساسانيين ، فإننا حينها نظر إلى النظام الاقتصادى الزراعي الذي ساد مصر زمن الفاطميين ، بل وقبلهم بكثير وبعدهم بكثير ، فإننا سنجد أنفسنا تجاه نظام إقطاعي في الاستغلال والاستثمار ، يقوم على الربع ، ويحمل جوهر الإقطاع بمعناه الحديث ، وإن اختلف في الشكل عن الإقطاع الذي عرفته أوربا في العصر الوسيط (١).

فعندما وصل المعنز لدين الله الفاطمى إلى مصر ، وشرع فى إجراء التغييرات الإدارية فى جهاز حكمها ، « قبضت أيدى سائر العمال والمتضمنين » ، وعهد بكل

<sup>(</sup>١) راجع فجر اليقظة القومية : ص٥٩ - ٧١ ، ١٥٣ - ١٦٨ .

شئون المال والاقتصاد والحسبة والجوالي - ( الجزية ) - والأحباس - ( الأوقاف) - والمواريث ، والشرطة ، « وجميع ما ينضاف إلى ذلك وما يطوى في مصر ، وسائر الأعمال » إلى كل من يعقوب بن يوسف وعسلوج بن الحسن . « وكتب لهم بذلك سجلاً ، وقرىء يوم الجمعة ( ١٦ من محرم سنة ٣٦٣ هـ - ( سنة ٩٧٣ م ) ، على منبر جامع أحمد بين طولون » . وشرعت السلطة الجديدة في نقل تعاقدات «الالتزام» و « التضمين » إليها كطرف في هذه العملية التي تقوم فيها بينها وبين «الملتزمين » و « الضامنين » ، هؤلاء الذين اعتادوا التوافد إلى مسجد عمرو بن العاص بمدينة الفسطاط في يوم محدد من أيام السنة لحضور « المزايدة » على «الالتزام» ، فينادى على القرى ، وتتم « المزايدة » ، ثم يرسو « العطاء » على من يرفع السعر ، فيدفع ضريبة عام مقدمًا ، ثم يحصل على « الالتزام» (١٠). أما عملية الفلاحة الملازمة لهذه الأرض التي كانت تتكون منها دوائر الالتزام ، فلقد كان يقوم بها الفلاح المصرى الذي صيره نظام الالتزام « عبدًا قنًا لمن أقطع تلك الناحية ، إلا أنه لا يرجو قط أن يباع ولا أن يعتق ، بل هو قِن ما بقى ، ومن ولد له أنه لا يرجو قط أن يباع ولا أن يعتق ، بل هو قِن ما بقى ، ومن ولد له كذلك! (١٠).

وعندما قرىء سجل تولية يعقوب بن كلس ، وعسلوج بن الحسن لأمور المال في مصر الفاطمية ، « جلسا عند هذا اليوم ، ( لا في مسجد عمرو بن العاص هذه المرة ) ، ولكن في دار الإمارة في جامع أحمد بن طولون (٣)، للنداء على الضياع وسائر وجوه الأموال ، وحضر الناس « للقبالات » . وإمعانًا في تأكيد استمرارية النظام الاقتصادي نفسه بمصر ، وإن تغيرت «الدولة»، طلبت السلطة الجديدة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ص١٥٦.

<sup>(</sup>٢) خطط المقريزي: جدا ص ٨٥.

<sup>(</sup>٣) كانت دار الإمارة هذه ، بجوار مسجد ابن طولون .

من الملتزمين والمتقبلين والضامنين « البقايا من الأموال بما على المالكين والمتقبلين والمعال ، واستقصيا ـ (أي ابن كلس وعسلوج ) ـ في الطلب » (١) .

ولقد كان نظام الالتزام ، وإن لم يعط الملتزم حق الملكية القانونية المطلقة للأرض ، وإن اقتصر حقه هذا على ما يمكن أن نسميه « ملكية المنفعة » ، إلا أن استمرارية هذا الحق اللذى بدأ « لمدة عام ، ثم تطوّر الأمر فأصبح الحصول عليه لأكثر من عام ، ثم أصبح « الالتزام » حقّا للملتزم القائم بواجباته مدى الحياة ، بل ولورثته من بعده إن هم طلبوا ذلك وقاموا بها يفرضه عليهم من واجبات » (٢).

لقد كان هذا النظام بتطوره هذا الذى حول « ملكية المنفعة » إلى ما يشبه «الملكية المطلقة » ، وكذلك بالعلاقات الإقطاعية الصرفة التى كانت قائمة بين الملتزم وبين الفلاح القِنّ الذى يزرع الأرض نظير القوت الضرورى ، والذى ما كان يستطيع أن يتحرر من قيد الحياة في الدائرة التى ولد فيها ، وكذلك بالريع والفائض العائد لخزانة الملتزم ، والذى هو حصيلة الفرق بين الضهان والضريبة اللتين يدفعها الملتزم ، والقوت الضرورى الذى يمنحه الملتزم للأقنان للقد كان نظام الالتزام هذا ، وهو القسمة العامة لنظام الاستغلال الزراعى في مصر ، نظامًا إقطاعيًا لحيًا ودمًا ، تكثفت فيه كل جوهريات النظام الإقطاعي ، بصرف النظر عن الفروق الشكلية التى تمايز ما بينه وبين إقطاعيات أمراء الإقطاع الأوربيين في العصر الوسيط .

بل إننا نجد ، أحيانًا ، فى النتف القليلة التى خلفها لنا المؤرخون المصريون عن مظاهر هذا النظام الاقتصادى ومراسيم وجوهه وأعيانه ، ما يقرب الشقة بينه وبين ما عرفناه عن نظام أمراء الإقطاع ، من حيث التزام الملتزمين بالحرب ونفقاتها عن المناطق التى ضمنوا خراجها ، وكذلك من حيث المظاهر التى كانسوا يحيطون

<sup>(</sup>١) اتعاظ الحنفا: ص ١٤٥، ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) فجر اليقظة القومية : ص ١٥٦.

بها أنفسهم . فنحن نقرأ للمقريزى ، أنه عندما «ضمن أبو عبد الله الحسن بن إبراهيم الرسى ، وأبو طاهر بن قامة خراج الأشمونين وحربها ، وخلع عليها ، سارا بالبنود والطبول . وضمن أبو الحسن على بن عمر العداسى كورة بوصير وأعمالها ، وخلع عليه وحمل ، وسار بالبنود والطبول » (١).

وعندما كان « الضامن أو المتقبل أو الملتزم » يحصل على امتياز ضهان «الخراج»، وكذلك على « الأعهال »، وأيضًا على « الحرب »، بالنسبة لدائرة التزامه أو « قبالته » ، فإنه كان يتحول إلى حاكم تجتمع فى يديه كل السلطات الاقتصادية والإدارية والحربية ، وحينئذ يكون قد اقترب كثيرًا من صورة أمير الإقطاع الأوربى، وإن ظل نهر النيل بها فرضه من مركزية للدولة المصرية ضاربة بجذورها فى أعهاق التاريخ عقبة أمام تحول دوائر الالتزام هذه إلى وحدات إدارية وسياسية مستقلة ، كما حدث فى أوربا الإقطاعية عندما ساد فيها هذا النظام.

## الضرائب والمكوس

ولم تكن الدنانير المعزية الذهبية ، التي تحولت إلى سبائك على هيئة «الرحى» ، والتي حملت على إبل « زناته » في موكب المعز لدين الله الفاطمي القادم إلى مصر بعد الفتح بأربع سنوات ، لم تكن هذه الثروة بهانعة المعز ، ومن جاء بعده من خلفاء أسرته ، من الغلو في جباية الضرائب وفرض المكوس وتحصيلها ، والقسوة في ذلك إلى الحد الذي أرهق الشعب بطبقاته الفقيرة ، وحول حياته إلى سلسلة شبه متصلة من الأزمات والمجاعات والاختناقات .

ونحن لا يمكن أن تخدعنا كلمات المعز ، ولا كلمات قائده جوهر الصقلى من قبله ، التبى صورت أهداف الفتح على أنها منحصرة فى « الحج والجهاد » ، لأننا نجد الوقائع المادية الصارخة تكذب ذلك ، كما نجد المقريزى ، وهو مؤرخ غير

<sup>(</sup>١) اتعاظ الحنفا: ص ٢١٧.

متهم بمعاداة الدولة ، يتحدث إلينا عن الشدة التى استنها المعز فى جمع الخراج ، وكيف « اشتد الاستخراج (١) ، وأكد المعز فيه ليرد ما أنفقه من أمواله على مصر ، لأنه قدم مصر يظن أن الأموال مجتمعة ، فوجدها قد فرقتها مؤن مصر وكثرة عساكرها! » (٢).

بل إن علينا ، ونحن نطالع أرقام الضرائب والمكوس التى حصلها المعز ونظامه الجديد من المواطنين المصريين ، أن ننتبه إلى ذلك التعديل الذى حدث في العملة ، والفرق بين « الدينار المعزى » الجديد و « الدينار الراضى » الذى كان معمولاً به في مصر من قبل ، وكيف « امتنع يعقوب ( بسن كلس ) وعسلوج ( بسن الحسن ) أن يأخذا في الاستخراج إلا « دينارًا معزيًّا » ، فاتضع « الدينار الراضى » وانحط ، ونقص من صرفه أكثر من ربع دينار » (٣)!

وفى شهر ربيع الآخر سنة ٣٦٣ هـ (سنة ٩٧٣ م) ، طلبت السلطة الجديدة من أصحاب الأوقاف ونظار الأحباس حجيج هذه الأوقاف وشرائطها ، ليتم الحساب على أساسها منعًا من التهرب والتهريب . وبلغت قسوة التحصيل وكثرة الأموال المستخرجة حدًّا جعل المقريزي يقول : إن « هذا لم يسمع بمثله قط فى بلد» ا وهو يقصد فى بلد غير فاطمى ، أو فى بلد من قبل ذلك ، لأنه يستطرد فيذكر أن مثل ذلك قد حدث بعد عهد المعز فى عصر العزيز !

ولعل نظرة على الأرقام التي جباها يعقوب بن كلس والتي ذكرها المقريزي تستطيع أن تجسد لنا الصورة التي بلغها هذا الأمر إلى حد كبير:

ففى يوم واحد ، بلغ المستخرج أكثر من خمسين ألف دينار معزية ، جمعت دون أن يعطى جامعوها « براءة ولا حوالة » للذين دفعوها !

<sup>(</sup>١) ولست أدرى هل قصد المقريزى إلى استخدام كلمة « الاستخراج» بدلاً من « الخراج» ، ليصدور حقيقة الحال ، أم جاءت هكذا عفوًا لتجيد التصوير ، إذ من المعروف أن «الاستخراج» كلمة توحى لنا بأن الأمر كان « انتزاعًا » للخراج من الناس !!

<sup>(</sup>٢) اتعاظ الحنفًا: ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق : ص ١٤٦ .

- وفي يوم ثان ، بلغ المستخرج ١٢٠, ٠٠٠ دينار معزية .
- وفي يـوم ثالـث ، بلغ المستخرج من ثلاث مـدن مصرية فقـط هي « تنيـس » و «دمياط » و « الأشمونين » أكثر من ٢٢٠,٠٠٠ دينار معزية (١).
- ولقد بلغت الضرائب التي تدفعها مدينة « مصر » وحدها في اليوم الواحد ما بين ٢٦ و ٢٦ ألف جنيه ، وذلك حسب حالتها المالية (٢).

فإذا أضفنا إلى ذلك دخل السلطة الفاطمية من المكوس التى كانت تحصلها على التجارة الواردة من خارج البلاد ، وكانت تبلغ ٢٠٪ من قيمتها ، والصادرة إلى خارج البلاد ، وهي المكوس التى كانت تجمع فى ثغور « دمياط » و « تنيس »

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) سرة القاهرة: ص ١٣١.

<sup>(</sup>٣) اتعاظ الحنفا: ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) الحاكم بأمر الله : ص ٣٤٦ . وخطط المقريزي : جـ ١ ، ص ٨٣ .

و« رشيد » و « الإسكندرية » و « عيذاب » و « أسوان » ، واضعين في اعتبارنا أهمية مصر في ذلك الحين ، وقبل اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح ، وخلال فترات كثيرة أعلقت فيها طرق الشام أمام التجارة الدولية بسبب من غزوات القرامطة أو حروب الصلييين ، مما جعل مصر هي الطريق شبه الوحيد لهذه التجارة العالمية ، و إذا أضفنا إلى ذلك أيضًا المكوس التي كانت توخذ على التجارة الداخلية ـ (الترانزيت ) ـ داخل الوطن الواحد ـ مصر ـ بسبب من التجزئة النسبية التي أحدثها نظام الالتزام ، وضعف السلطة المركزية في كثير من الفترات . . كذلك ، إذا أضفنا دخل هذه السلطة من الجزية التي كانت ضريبة أمن وجندية يدفعها الذميون ، وكذلك الدخل الناتج عن فروق العملة والنقد ( فرق السّكة ) ، والضرائب الأخرى التي كانت تجبى من الناس ، وخاصة من « المؤمنين » المريدين للتشيع والسالكين في الاعتقاد مسلك الفاطميين ، والتي كانت تعرف إحداها «بالنجوى » وثانيتها « بالفطرة » ، ضرائب أشبه بالاشتراكات الحزبية ، لأنها «صارت فرضًا واجبًا على كل مؤمن العمل به ، ومن تركه كمن ترك فرضًا من فرائض الصلاة والصوم والحج والجهاد»، ولأنها « كانت من الفروض اللازمة للإمام على المؤمنين ، وبها قوام الدين . . وإنه لا يسع أحدا من المؤمنين تأخيرها ، ولا يحل له إغفالها » (١).

وإذا أضفنا إلى كل ما تقدم دخل السلطة الفاطمية ، والخليفة بالذات ، من التجارة الخاصة التى كانت شبه احتكار لهم ، ومن الحوانيت والدكاكين التى كانت العاصمة تمتلىء بها والتى كانت لهم ملكًا يؤجرونها للناس ، والتى بلغت عشرين ألفًا ، ومن المنازل التى كانت لهم بالعاصمة يؤجرونها للناس ، والتى بلغت ثمانية آلاف ، حسب روايات ناصرى خسرو - أدركنا عظمة تلك الروافد المالية التى كانت تمد خزائن الدولة بالأموال ، وكثرتها ، وأدركنا كذلك فعالية هذا النظام الضرائبي وقدرته على أن يكون مصدرًا من مصادر الشقاء وعاملاً من عوامل المأساة التى عاشها الإنسان المصرى في ذلك التاريخ .

<sup>(</sup>١) الحاكم بأمر الله: ص ٣٤٦، ٩٤١. والسجلات المستنصرية: ص ٨٤، ٨٥.

أما كيف كانت هذه الأموال تنفق عندما تصل إلى خزائن الخلفاء والأغنياء ، فإن حديثنا الندى سبق عن قسمة الغنى والبذخ والترف الذى شهدته مصر والقاهرة ، إنها يمثل الجواب عن هذا السؤال . ويكفى أن نقرأ أرقام نموذج واحد ، ساقه لنا المقريزى لجانب من « ميزانية الدولة » الخاص بالمنصرف في أحد أعوام حكم المعز لدين الله ، لنجده يقول : إنها كانت على هذا النحو :

| الغرض المعتمد لأجله                                          | المبلغ بالدينار |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| وقف على « معلول ومنكسر ، على موتى وهراب ومفقود » . (وهو      | ۲۰۰,۰۰۰         |
| خاص بعلاج الخاصة ، وتجهيز موتاهم ، وأعمال خاصة بالأمن ) .    |                 |
| « للرجال ( رجال الدولة ) عن واجباتهم وكساويهم » .            | ۳۰۰,۰۰۰         |
| « ثمن غلة للقصور » الخاصة بالخليفة ( ولقد بلغ سكان القصر ،   | 1.,,,,,         |
| عندما زار ناصری خسرو مصر ، ۲۰، ،۳۰ نسمة ) .                  |                 |
| « نفقات القصور » .                                           | 7,,,,,          |
| « عن عمائر _ ( أي سفن ) _ وما يقام للضيوف الواصلين من الملوك | 1,              |
| وغيرهم » .                                                   |                 |
| لبيت المال المصون ( وهو المبلغ الوحيد الذي يمكن أن ينفق بعضه | 100,000         |
| في المصالح العامة مـن بين ٢٠٠١, ١،٠٠١ دينار ، وهـي مجموع     |                 |
| هذه الميزانية الجزئية التي ساق المقريزي طرفًا منها (١).      |                 |

<sup>(</sup>۱) خطط المقریزی : جد ۱ ، ص ۸۲ .

#### الحسروب

ولم تكن الحروب التى خاضها الفاطميون ، والتى سببت هى الأخرى نزيفًا اقتصاديًّا لثروات الشعب والجهاهير ، وساهمت في صنع المأساة التى تجسدت في سلسلة الأزمات المالية والمجاعات الغذائية ، لم تكن هذه الحروب قاصرة على ذلك الفتح الفاطمى الذي مد حدود الدولة إلى الشام والموصل ، أحيانًا ، وإلى اليمن وغيرها من أصقاع المشرق العربى . بل إن بعض هذه الحروب قد دار في مصر نفسها ، من جانب القرامطة في بداية العصر الفاطمى ، ومن جانب الصليبين في نهاية هذا العصر . ذلك ، أن مصر كانت مطمعًا للقرامطة ، كما كانت مطمعًا للفاطمين . ولقد كان للفريقين بها دعاة وأنصار ومشايعون ، ولم يضع الفتح الفاطمين . ولحد لأطباع القرامطة فيها ، بل لقد غزوها مرتين بعد فتحها على يد الفاطمين .

ففى شوال سنة ٣٦٠ هـ (سنة ٩٧٠م) ، وقبل قدوم المعز إلى مصر ، تحدث الناس بقرب وصول جيش القرامطة غازيًا للبلاد ، فاستعد جوهر الصقلى للقائهم، « وفرق السلاح على المغاربة والمصريين » . ويبدو أن مدينة « تنيس » الصناعية ، كان بها مشايعون كثيرون للقرامطة ، فانتهز أهلها الفرصة ووثبوا « على واليهم ، وقتلوا جماعة ، منهم الإمام في القبلة ! » . كها « وجدت رقاع (منشورات) في الجامع العتيق ( جامع عمرو بن العاص ) فيها التحذير من جوهر » (١) . وبعد أقل من ثلاثة أشهر ، ( المحرم سنة ٢٦١هه سنة ٢٧١م ) وصل جيش القرامطة إلى « الفرما » واحتلها ، وانتهز أهل « تنيس » الفرصة مرة أخرى ، فعصوا سلطة الفاطميين ، « وغيروا الدعوة وسَوَّدُوا» ( لبسوا السَّوَاد شعار العباسيين ) ، وحاربوا جيش الفاطميين .

وفى شهر ربيع الأول من العام نفسه ، وصل القرامطة إلى أبواب القاهرة، بل

<sup>(</sup>١) اتعاظ الحنفا: ص ١٢٩.

ودخلت منهم جماعة من أحد أبواب المدينة ، والتحم القتال بينهم وبين جيش جوهر الذى انتصر عليهم (١). وبعدما حضر المعز لدين الله إلى مصر ، حدث فى شهر جمادى الأولى سنة ٣٦٣ هـ (سنة ٩٧٣م) ، أن تحدث الناس عن غزوة ثانية لمصر حضر من أجلها الجيش القرمطى بقيادة الحسن بن أحمد القرمطى ، الذى كان يتوعد الفاطميين ، ويتحدث عن «حتمية » فتحه لمصر ، فيقول :

زعمت رجالُ الغرب أنَّى هِبْتُها فدمِى إذاً ما بينهم مَطْلولُ يا مصرُ ، إنْ لم أَسْقِ أَرْضَك مِن دَمِ يرُوى ثراكِ ، فلا سَقاكِ النِّيلُ (٢)!

فاستعد المعز لدين الله للقاء الحسن القرمطى وجيشه . وكيا هي العادة دائيًا ، حدث للمواطن العادى ما يحدث له دائيًا في مشل هذه المناسبات ، إذ " قوى الاستخراج ، ومنع الناس من الحضور إلى الديوان ، لثلا يقفوا على مبلغه " (٣)! اثم تجهز المعز في ٣ من رجب سنة ٣٦٧ هـ . (سنة ٩٧٣ م) للقتال ، وكان الجيش القرمطى قد وصل إلى بلبيس ، ووزع الفاطميون السلاح على الأشراف والعرب "وجمع من جند المصريين " (٤) ولم يستطع الفاطميون الانتصار على القرامطة هذه المرة إلا بالخديعة والمكر . ذلك ، لأن القرامطة كانوا . وهم في طريقهم إلى مصر قد تحالفوا مع " حسان بن الجراح الطائي " ، أمير العرب ببلاد الشام . فجرت مراسلات بين المعز وبين حسان هذا ، اتفق فيها على أن يخون حسان عهده مع القرامطة ، فينهزم بجيشه عندما تحتدم المعركة ، وذلك في نظير ، ، ، ، ، دينار في القرامطة ، ولكن أكثرها زغل ضرب النحاس ، وألبسه ذهبًا ، وجعله في أسفل أكياس ، وجعل في رءوسها الدنانير الخالصة . ولما بعثها إليه ، ركب في أثرها في الأكياس ، وجعل في رءوسها الدنانير الخالصة . ولما بعثها إليه ، ركب في أثرها في جيشه ، فالتقي الناس ، فانهزم حسان بمن معه . فضعف جانب القرمطى ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق : ص ١٣٠ . وسيرة القاهرة : ص ١١٥.

<sup>(</sup>٢) اتعاظ الحنفا: ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص ١٤٨. (٤) المصدر السابق: ص ٢٠٢.

وقوى عليه الفاطمى فكسره! » (١) وفى العام نفسه ، استطاع الفاطميون أن ينتزعوا دمشق من يد القرامطة . وكان العداء بينها ، برغم أصولهم الشيعية ، قد بلغ حدًّا جعل أحد دعاة القرامطة فى مدينة نابلس « يتكلم فى الفاطميين ، ويقول : لو كان معى عشرة أسهم لرميت الروم بواحد ، ورميت الفاطميين بتسعة ! » (٢).

وإذا كان القرامطة لم يقوموا بغزو مصر الفاطمية بعد هذا العام ، فإن العداء بينهما ظل قائمًا ، ولقد اتخذ هذا العداء من مناطق الشام ميادين للحرب والصراع . ووجدنا في عصر الحاكم بأمر الله زعيم القرامطة يبعث للحاكم برسائل التهديد ، والحاكم يبعث إليه بالإنذارات والوعيد (٣) .

على أنه ينبغى لنا أن ندرك أن آثار هذه الحروب من الناحية الاقتصادية ، إنها كان يتعدى التدمير وزيادة الضرائب والخراج إلى إحداث الاضطرابات فى الأسعار، مما يضر بمصالح المواطنين . وفى عهد الأيوبيين ، نجد حديثًا واقعيًّا للمؤرخ العهاد المذى تجهز للغزو مع صلاح الدين ، ثم ذهب إلى السوق قبل مغادرة الجيش للقاهرة ، فأغراه ارتفاع الأسعار بأن يبيع متاعه ويعدل عن الذهاب للجهاد !! وذلك ، عندما يقول : « فركبت إلى سوق العسكر للابتياع ، وقد أخذ السعر فى الارتفاع ، فقلت لغلامى : قد بدا لى ، وقد خطر الرجوع من الخطر السعر فى الارتفاع ، فقلت لغلامى : قد بدا لى ، وقد خطر الرجوع من الخطر ببالى ، فأعرض للبيع أحمالي وأثقالى ، وانتهز فرصة هذا السعر الغالى ! » (٤) ثم استأذن صلاح الدين في إعفائه من الغزو فى ذلك العام !

#### المجاعات

على أننا نظلم الدولة الفاطمية ، إذا نسبنا المجاعات التي أصابت البلاد إلى

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية : جـ ١١ ، ص ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: جـ ١١، ص ٢٧٧، ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) الحاكم بأمر الله: ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) كتاب الروضيتين : جد ١ ، ص ٦٩٧ .

عهدها فقط ، وإذا اعتبرنا الغلاء والاضطرابات فى الأسعار ظاهرة فاطمية . ذلك ، لأن هذه النواقص فى النظام الاقتصادى المصرى ، إنها كانت عيوبًا وجراحات نابعة من طبيعية النظام الإقطاعي ، ومظهرًا من مظاهر الظلم الاجتهاعي الناتج عن هذا النظام . فمنذ سنة ٢٥٣ هـ ، وقبل الفتح الفاطمي بست سنوات ، كانت البلاد تعانى من حالة غلاء شديد ، واضطراب اقتصادى استمر نحو تسع سنوات . ولقد سبقت إشارتنا إلى ذلك فى أول هذه المدراسة ، وقد ثنا حينئذ عن الدور الذي لعبته هذه المجاعة فى التمهيد للفتح الفاطمي . وعندما وصل جوهر الصقلي في سنة ٢٥٨ هـ (سنة ٢٦٨م) أولى قضية الأسعار وعندما وصل جوهر الصقلي في سنة ٢٥٨ هـ (سنة ٢٦٨م) أولى قضية الأسعار بيع الغلال في مكان آخر سواه ، ولم يجعل لبلوغ هذه السوق سوى طريق واحد ، بيع الغلال في مكان آخر سواه ، ولم يجعل لبلوغ هذه السوق سوى طريق واحد ، وصار البيع والشراء لكل قدح من القمح يتم تحت إشراف المحتسب "سليان بن عزة " ، كها قيام بضرب جماعة من الطحيانين ، وأركبهم ، وطيف بهم في طرقات العاصمة وشوارعها .

وبسرغهم هذه الإجراءات ، فلقد استمر الغلاء إلى سنة ٣٦٠ هـ ( سنة ٩٧٠م) ، مما سبب وباء وأمراضًا حصدت الكثير من الأرواح ، حتى عجز الأحياء عن دفن الأموات ، فضلاً عن تكفينهم وتجهيزهم! وصار الناس يطرحون موتاهم في النيل ، مما ضاعف من وطأة الوباء والأمراض والوفيات . حتى إذا كانت سنة ٣٦١ هـ ( سنة ٩٧١م ) ، أخذت الأسعار في الانخفاض ، وأعطت الأرض محصولاً وفيرًا ، وهبت على الناس ريح الرخاء (١).

ولقد عاود الوباء مصر فانتشر بها ثانية في سنة ٣٦٣ هـ (سنة ٩٧٣ م) ومات بسبب خلق كثير (٢)، ثم عاود المجسىء مرة أخسرى في سنة ٣٦٨ هـ (سنة ٩٧٨م) (٣).

<sup>(</sup>١) إغاثة الأمة بكشف الغمة : ص ١٣ ، ١٤ .

<sup>(</sup>٢) اتعاظ الحنفا: ص ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص ٢٤٦.

ولم يسجل تاريخ المجاعات في مصر ، الذي أحصاه وكتبه المقريزي ، عنا جديدة فيها تبقى من أيام المعز لدين الله ، وإن كان قد سجل اضطرابات في الأسعار بالهبوط والارتفاع ، نشأت عن انخفاض في قيمة الدراهم في عهد العزيز، في سنة ٣٨٢ هـــ (سنة ٩٩٢م) ، حتى هبط سعر الدراهم إلى ربع قيمتها الحقيقية ، مما أدى إلى سحب هذه الدراهم وضرب دراهم جديدة (١).

أما المجاعات ، التى شهدها عصر الحاكم بأمر الله ، فلقد سبق حديثنا عنها وعن الطريقة التى عولجت بها شرورها وآثارها عند الحديث عن القسات الهامة والطريفة التى عرفت بها القاهرة فى ذلك الحين .

أما مجاعات عصر المستنصر ، ومن حكم بعده من خلفاء الفاطميين ، فإن حديثنا عنها سيأتي عندما نتحدث ، بعد قليل ، عن عصر انهيار هذا النظام .

على أننا نود أن نشير إلى أن الأسباب التي كانت تقف وراء حدوث هذه المجاعات ، لم تكن هي نقصان مياه النيل فحسب ، لأننا قد رأينا عندما عالجها الحاكم بأمر الله في سنة ٣٩٨ هـ (سنة ١٠٠٧م) ، كيف أرهب التجار والموسرين حتى خرجت من مخازنهم الغلال التي غطت أرض الطرقات ، مما أثبت ويثبت أن أسباب هذه المجاعات لم تكن مياه النيل التي نقصت ، بقدر ما كانت سوء توزيع الثروة في البلاد ، وسوء إدارة هذه البلاد ، وباختصار كل ما هو مرتبط بالنظام الإقطاعي الاستبدادي من مظالم وآفات وعيوب وثغرات .

وإذا كانت مظالم الإقطاع وعيوبه ، مضافًا إليها قسوة النظام الضرائبي وثقل أحمال الجبايات والمكوس ، وكذلك الحروب التي خاضتها الدولة في الداخل والخارج ، هي في مقدمة الأسباب التي ساعدت على انتشار الغلاء وحدته وتكرار دوراته ، فإن المجاعات التي شهدتها مصر إذا ما انضمت إلى هذه الأسباب

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص ٢٧٤ .

اتضحت لدينا معالم الصورة الأخرى لمصر والقاهرة فى ذلك الحين ، معالم الوجه الآخر للعملة ، وجه مصر الشعب والقاهرة الأكثرية والجاهير ، وعلمنا لمن كانت ثهار الغنى والترف والبذخ والرخاء ، وعلى من كانت آثار المظالم الإقطاعية والجبايات والغلاءات حتى أصبحوا ما «بين فان ، وميت ، ومشته للموت فى مثل هذه الظروف »!! كما يقول مؤرخنا المقريزى عندما وصف حال الشعب فى ذلك التاريخ .

# الفصِّل الثامن مصـــرتعــاوم

• دراسة عن الهبّات والتمردات والانتفاضات التى صنعها الشعب ضد المظالم الاجتهاعية ، التى شهدها فى ذلك العصر . . والإبداع الشعبى الذى تجلى فى ابتكار ألوان جديدة من المقاومة .

# تمردات واننفاضات

لا يستطيع باحث يحترم الدلالات الموضوعية والدقيقة للمصطلحات ، أن يتبسط في الحديث فيزعم أنه قد حدثت بمصر الفاطمية ثورات شعبية ضد الحكم الفاطمي ، ولا أن الشعب قد نظم صفوفه لمقاومة المظالم الاجتهاعية ، والآفات الإقطاعية والضرائبية والحربية ، التي أشرنا إلى طرف منها منذ قليل . ذلك ، لأن كتب التاريخ لا تسعفنا بالمادة التي تؤهلنا للخوض في هذا الحديث ، حديث قيام هذه الثورات .

ونحن إذا تجاوزنا نطاق « الفولكلور » ، الذى يعتبر أصدق مرآة عبرت عن هذه القسمة من قسهات شعبنا في هذه الظروف ، وهي المرآة التي لم تصقل بعد ، ولم يتح لها المهرة من الباحثين الذين يهتمون بهذه الحقبة من حقب تاريخنا ، إذا تجاوزنا هذا النطاق ، لا نجد في جعبتنا سوى أحداث غير كثيرة ، لا يرقى تقييمنا لها إلى وضعها في مستوى « الثورة » ، وإنها يقف بها عند حدود « التمرد» و «الانتفاضة » و «العصيان».

• ففى سنة ٣٦٠ هـــ (سنة ٩٧٠م) ، « وثب أهل « تنيس » على واليهم (الفاطمى) وقتلوا جماعة ، منهم الإمام ، فى القبلة » . وكان ذلك بتأييد معنوى من الأخبار التى تتحدث عن قدوم الجيش القرمطى لقتال جوهر الصقلى و إجلاء الفاطميين عن البلاد . وعلى الرغم من أن صفحات هذا التاريخ قد حفظت لنا نتفًا كثيرة تؤكد أنه قد كان لتيار القرامطة وحركتهم فى مصر أنصار وأعوان ودعاة ، فإننا نلاحظ أن مدينة « تنيس » ، وكانت مدينة صناعية ، موقعها الآن فى بحيرة المنزلة بشهال الدلتا ، كانت فى مقدمة المدن التى علا فيها

شأن هذه الدعوة ، واتخذت المواقف الإيجابية لصالحها ضد الفاطميين . ولعل في معرفتنا للطبيعة اليسارية لفكر القرامطة الاجتهاعي ، وللصلة الوثيقة بين لون هذا الفكر وبين طوائف الحرفيين وتنظيها م في منطقة الخليج العربي ، التي شهدت قيام قواعد دولتهم الأولى ، بل والتي لا تزال تحتفظ ببقايا مذهبهم حتى هذه الأيام ، لعل في ذلك كله بعض الأسباب التي جعلت من المدينة الصناعية سنيس " \_ إحدى القواعد النشطة في مصر لهذا اللون من ألوان التفكير والنشاط .

- وفى نفس الوقت ، الذى حدثت فيه وثبة « تنيس » وعصيانها ، كان «المصريون» يوزعون المنشورات ضد جوهر الصقلى ، وفيها التحذير من التعاون معه . ولقد وزع بعضها فى « الجامع العتيق » ( مسجد عمرو بن العاص ) ، ولكن ( جوهر) قد عالج قضية المنشورات هذه بأن « جمع الناس ووبخهم فاعتذروا! » (۱).
- وفي بداية ٣٦١ هـ. (سنة ٩٧١م) ، «عصى أهل تنيس» مرة أخرى ، وكان جيش القرامطة قد استولى على مدينة « الفرما » ، وشارك كثير من المصريين في نصرة القرامطة والقتال إلى صفهم حتى وصلوا إلى عين شمس ، بـل لقد وصلوا أبواب القاهرة في مستهل شهر ربيع الأول من ذلك العام . ولقد كانت ضمن الاستعدادات التى اتخذها جوهر لقتال القرامطة ، والخاصة بجبهة البلاد الداخلية ، اعتقال عديد من المواطنين ، والقبض «على أربعة من الجند المصريين ، وضرب أعناقهم وصلبهم » ، وكذلك تحديد على إقامة « ابن الفرات» الذي كان وزيرًا للإخشيديين ، شم سالم الفتح الفاطمي ، والذي كان له أخ يقاتل الفاطميين في صفوف القرامطة ، فلقد احتاط جوهر للأمر فأخرج ابن الفرات من داره ( بالفسطاط ) وأسكنه القاهرة » وسط معسكرات الجند الفاطميين (٢)!

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص ١٢٩.

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق: ص ۱۱۹.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص ١٣٠ .

- وفى شهر رمضان سنة ٣٦١ هـ (سنة ٩٧١م) ، أراد بعض سكان « مصر » استفزاز جوهر ، والإعلان عن تمردهم ورفضهم لسلطانه ، فأطلقوا عجوزًا تنشد في الطريق أناشيد لا يرضاها الفاتحون ا فقبض عليها أنصار جوهر ، وحبسوها ، ففرح جماعة من الرعية ، ونادوا بذكر الصحابة ، وصاحوا : معاوية خال المؤمنين ، وخال على ! » (١) . فبعث جوهر إلى الجامع العتيق من يحذر الناس من مغبة ذلك ، ويتوعدهم « بالعقوبة الموجعة » ، كما أعلن تراجعه عن حبس العجوز ، وأفرج عنها ، وقال : « إننا حبسنا العجوز صيانة لها ا » (٢).
- وفي نفس التاريخ ، كان صعيد مصر يشهد حركة تمرد وخروج على سلطان جوهر لعلها من أخطر الحركات التي قاومت سلطانه في ذلك الحين ، وذلك بحكم حدوثها في منطقة بعيدة عن معسكرات جنده ، وصالحة للتجمع والتنظيم والإعداد . فلقد « خرج عبد العزيز بن إبراهيم الكلابي ، بالصعيد ، وسوّد (أي لبس السّواد ، وهو شعار العباسيين ) ، ودعا لبني العباس » . وأمام حجم هذا التمرد وخطورته ، أرسل إليه جوهر بجيش برى يقوده أحد قادته المسمى « أزرق» ، وقوة بحرية عن طريق النيل تتألف من أربعين مركبًا يقودها « بشارة النوبي » . واستطاعت هذه الحملة أن تقضى على هذا التمرد ، وأن تعود إلى القاهرة بعبد العزيز بن إبراهيم الكلابي مصفدًا بالأغلال داخل وأن تعود إلى القاهرة بعبد العزيز بن إبراهيم الكلابي مصفدًا بالأغلال داخل قفص حديدي ، ثم « طيف به وبمن معه » من الأسرى في شوارع العاصمة (٣).

ونحن نلاحظ أن هذه العصيانات والتمردات وعمليات الخروج التي قام بها المصريون ضد سلطان جوهر الصقلي وسلطاته ، لم تكن موحدة الهدف ، ولا

<sup>(</sup>١) كان أعداء الشيعة يقولون أن معاوية خال المؤمنين . . بمن فيهم على .. لأنه أخو صفية بنت أبى سفيان ، زوج الرسول ، وأم المؤمنين !!

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص ١٣١، ١٣١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص ١٣١.

المنطلق، ولا القاعدة. ولا أدل على ذلك، من أن أهل « تنيس » عندما ثاروا إلى جانب القرامطة ، لم يرفعوا أعلام القرامطة ، بل سوّدُوا ورفعوا شعارات العباسين، كما صنع ذلك تمرد الصعيد. وإذا كان ذلك مفهومًا ، بحكم أن السلطة التي أزاحها الفاطميون من مصر كانت ، في ظاهرها ، عباسية ، وبحكم اللقاء « التكتيكي » وغير المبدئي ، الذي كان قائمًا بين القرامطة والعباسيين ضد الفاطميين ، فإن الشعارات التي لم تكن مفهومة ، هي تلك التي رفعها متمردو الفسطاط والمتمردون من طائفة (الصيارفة) في سنة ٣٦٢ هـ (سنة ٢٧٢ م) ، الذين صاحوا : « معاوية خال المؤمنين ، وخال على ! » . فلم يكن الأمويون ، الذين دالت دولتهم بالمشرق منذ أكثر من قرنين من الزمان ، بواردين أصلاً في هذا الصراع ، مما يؤكد أن بعض هذه التمردات والانتفاضات لم يكن ليخرج عن حدود الاستفزاز غير المنظم ، و « الإغاظة » المؤقتة لسلطان الفاتحين الفاطميين ! .

- وفي آخر ذي الحجة سنة ٣٦١ هـ (سنة ٩٧٢ م) ، وكان جيش القرامطة الغازى قد تمت هزيمته ، شرع الجنود الفاطميون المغاربة في الانتقام من المصريين ، الذين أيد بعضهم الغزو القرمطي ، والذين تمرد بعضهم منتهزا فرصة هذا الصراع ، فقاموا بعمليات سلب ونهب واسعة النطاق في « مواضع » من مدينة الفسطاط ، « فثارت الرعية ، فاقتتلوا قتالاً شديدًا » . ولقد عالج جوهر هذه السلسلة من ردود الأفعال المتبادلة بالسياسة والكياسة ، فبعث بقائده « سعادة بن حيان » إلى مكان الأحداث ، وقدر الخسائر التي لحقت بالمصريين ، « وغرم للناس ما نهب لهم ، وقبل قولهم في ذلك » (١) التقدير.
- وفي ربيع الأول سنة ٣٦٢ هـ. (سنة ٩٧٢ م) ، حدث « شغب مهنى » ، إن جاز التعبير ، قام به جمع من الصيارفة ، بسبب التغييرات التى أخذت السلطة الجديدة تجريها في الأجهزة الإدارية والمالية بالبلاد . فلقد عزل المحتسب الجديد «سليان بن عزة» «جماعة من الصيارفة ، فشغب طائفة منهم ، وصاحوا : معاوية

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص ١٣١.

- خال على بن أبى طالب! فهم جوهر بإحراق رحبة الصيارفة ( دار ديوانهم ) ، لولا خوفه على الجامع » ( جامع عمرو بن العاص ) (١).
- ويبدو أن مدينة « تنيس » قد عاودت المقاومة مرة أخرى إلى جانب القرامطة ، فلقد وصلها أسطول للقرامطة في شهر ذي القعدة سنة ٣٦٢ هـ.. ( سنة ٩٧٣م) ، ودارت فيها معارك انتهت بانتصار الفاطميين ، حتى إذا كان الشهر التالى قام جوهر بإحضار جماعة من أهل « تنيس » ، وفرض عليهم ديات القتل المغاربة الذين قتلوهم أثناء تمردهم إلى جانب القرامطة ، وطلب منهم المغاربة الذين ، ٢٠٠ دينار ، « ثم استقر أمرهم على ألف ألف درهم » (٢).
- ولكن المغاربة لم يكتفوا بهذه الديات التي دفعها أهل " تنيس " ، فحدث في المحرم سنة ٣٣ه هـ ( سنة ٩٧٣م) ، أن أخذ المغاربة في اقتحام المساكن المصرية بالعاصمة ، وخاصة في أحياء " القرافة " و " المعافر " ، واحتلالها ، "فنزلوا المدينة! " ، علمًا بأنه قد كان محظورًا عليهم تجاوز " الخطط " الخاصة بهم ، والمعسكرات التي أقيمت لهم . فتظاهر الناس ، " واستغاثوا إلى المعز " ، فأمر بأن يترك المغاربة هذه المساكن الأصحابها ، وأن يسكنوا بدلاً منها في ضاحية " عين شمس " . وبذلك ، بدأ المغاربة ، شيئًا فشيئًا ، يتجاوزون سور القاهرة الأول الذي بناه جوهر ، ويخالطون المصريين ، ويشاركونهم السكني ، حتى سكن " أكثرهم في المدينة \_ ( الفسطاط) \_ يخالطين الأهل مصر " ، مما فتح صفحة جديدة في التفاعل والانصهار بين هذه الفئات ، التي و إن تصادمت مصالحها في البداية كثيرًا ، إلا أن روابط العروبة والإسلام ، ثم المعايشة المشتركة والمصالح الموحدة التي أفرزتها الحياة ، قد صهرتهم جميعًا ووحدت بينهم بمرور والمصالح الموحدة التي أفرزتها الحياة ، قد صهرتهم جميعًا ووحدت بينهم بمرور الأيام والأعوام .
- وفي نفس الشهر ، الذي اقتحم فيه المغاربة بيوت المصريين، وفي يـوم العاشر

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص ١٤٢، ١٤٣.

منه (يوم عاشوراء) على وجه التحديد ، كادت أن تحدث اصطدامات مروعة . ذلك أن المصريين قد تحفزوا لرد عدوان المغاربة ، عندما اعتدوا على أسواقهم ، « وكسروا أوانى السقائين فى الأسواق ، وشققوا الروايا ( القرب ) ، وسبوا من ينفق ( ويتعامل ) فى هذا اليوم » ، وذلك أثناء رجوعهم صائحين باكين فى ذكرى استشهاد الحسين ، من قبر السيدة « نفيسة» ، و « كلثم بنت محمد بن جعفر بن محمد الصادق » . ولكن أبا محمد الحسن بن عار ، قائد كتامة ، قد سارع لتهدئة الخواطر ، نما أوقف رد فعل المصريين الذين كانوا قد « أغلقوا الدكاكين ، وعطلوا الأسواق ، استعدادًا للقتال ! » (١).

- وفي يـوم عيد الفطر مـن العام التـالى سنـة ٣٦٣ هـ (سنـة ٩٧٣م) ، تجددت الاضطرابات بين الفريقين مرة أخـرى ، و « ثارت فتنة بين المصريين والمغاربة ، فقبض على جماعة ( من المصريين ) وضربوا » (٢).
- فإذا ما انقضى عهد المعز لدين الله ، وجاء عهد العزيز ، استمرت صفحات التاريخ في إمدادنا بهذه النتف ، التي تضمن لهذه القسمة إمكانيات الدوام والاستمرار.

ففى مواجهة إغراق الشيعة الفاطمية فى تقديس الأئمة أمراء المؤمنين ، وفى مواجهة ما يعتقدونه من عصمة الإمام ، وما يزعمه بعضهم من علمه للغيب وانفراده بالتعليم والتأويل ، نجد سخرية المصريين من هذه الأفكار ، وتعبيرهم عن هذه السخرية بالوسائل المختلفة ، ومن بينها الشعر ، الذى كانوا كثيرًا ما يكتبونه فى المنشورات . فعندما يصعد العزيز إلى المنبر ليخطب الناس فى أحد الأيام ، يجد أمامه تلك البطاقة ( المنشور) التى يقول فيها كاتبها :

ب الظُّلْم والجَوْر قد رضِينا وليسسَ ب الكُفْسر والحماقة (٣) إنْ كنتَ أَعْطِيتَ عِلْمَ غيبِ فقلْ لنا كاتِبَ البِطاقة (٣) ١١

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص ١٤٥، ١٤٦. (٢) المصدر السابق: ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) الحاكم بأمر الله: ص ٢٤٦.

وإذا كان صاحب هذه الأبيات قد أخفى شخصيته ، وتحدى العزيز أن يعلم من هو ، فإننا نجد المقريزى يحدثنا عن شاعر آخر ، سبقت إشارتنا إليه ، هو «الحسن بن بشر » ، ذلك الذى أخذ على عاتقه « هجاء » العزيز، و «نقد» تصرفاته ، و «الهجوم» على حاشيته و بطانته و و زرائه وقواده .

ونحن نلمح فى مقدمة المثالب والعيوب التى يرمى بها الحسن بن بشر حكم العزيز وشخصيته ، ضعف شخصية الخليفة ، وقوة نفوذ وزيره يعقوب بن كلس، والسيطرة المسيحية التى كانت فى بلاط الفاطميين فى ذلك التاريخ .

ففى بعض قصائده ، يهجو الخليفة والوزير وكاتب الإنشاء أبا نصر عبد الله ابن الحسين القيرواني ، فيقول :

قل لأبسى نصر كاتسب القصر انقسض عُرى الملك الوزيسر واعط وامنع ، ولا تخف أحدًا وليسس يسدرى مساذا يسراد بسه

والمتأتّى لنقض ذلك الأمرِ تفز منه بحسن الثنا والذكر فصاحب القصر ليس في القصر وهسو إذا درى في السدري

وفى قصيدة أخرى ، نجده يتناول فى أحد أبياتها بالذم العنيف والهجاء الشديد: الخليفة ، والوزير ، و « رباح » نديم الخليفة ، عندما يقول :

زيارجى نديم، وكليسى وزير نعم، على قدر الكلب يصلح الساجورا! ولقد دفع هذا الشاعر \_الذى سبق أن قدمنا نقده لسيطرة المسيحيين على بلاط العزيز \_رأسه ثمنًا لموقفه هذا، عندما قبض عليه، وحبس، ثم أمر يعقوب بن كلس بقتله قبل أن يعفو عنه العزيز (١).

• وإذا كنا قمد سبق أن أشرنا إلى ألوان من التظاهرات والتمردات والانتفاضات،

<sup>(</sup>١) اتعاظ الحنفا: ص ٢٩٨.

التى حدثت على عهد الحاكم بأمر الله ، لأسباب اقتصادية تعلقت بالمجاعات والأزمات والغلاء ، ولأسباب فكرية تعلقت بشذوذ بعض المراسيم التى أصدرها ، وغلوها من وجهة النظر السلفية السنية ، فإننا نستطيع أن نضيف إلى تلك الوقائع والأحداث تلك الإشارة التى نلمحها في مصادر تاريخ هذه الفترة ، والتى تتحدث عن قيام ثورة دامت عامين كاملين ، و « طالما أحدثت القلاقل في مصر » ، وكيف استطاع الحاكم أن يخمدها ، وإن يكن قائده الذى قاد عملية إخمادها لم ينج من القتل على يد الحاكم في تلك الحملات الشهيرة من الاغتيالات (١).

• وإذا كانت التظاهرات والمنشورات والقتال المسلح ، قد كانت وسائل للمقاومة ، استخدمها الشعب في تلك الفترة ، على ما ذكرنا ، فإن هناك وسيلة طريفة تجمع إلى جانب التعبير جوانب من الفن ، وربها من الرهبة والخوف كذلك ، وهي تلك التي تمثلت في التهاثيل التي كان الشعب يصنعها من الورق على هيئة الإنسان ، ليُحمّلها العرائض والشكايات والمظالم ، ثم ينصبها في طريق الحاكم بأمر الله ، ومن قبله العزيز ، ليرفع عن طريقها صوته ، ثم لا يقع في قبضة الغضب والإرهاب!

ولم تكن هذه الوسيلة خاصية من خصائص عصرى الحاكم والعزيز فقط ، بل إن ابن كثير يحدثنا أن الناس كانوا يكتبون ظلاماتهم للحاكم ، « ولأسلافه في صورة قصص . . حتى إن أهل مصر عملوا صورة امرأة من ورق بخفيها و إزارها ، و في يدها قصة بها من الشتم واللعن والمخالفة شيء كثير ، فلما رآها ظنها امرأة ، فذهب من ناحيتها ، وأخذ القصة من يدها ، فقرأها ، فرأى ما فيها ، فأغضبه ذلك جدًا ، فأمر بقتل المرأة . فلما تحققها من ورق ، ازداد غيظًا إلى غيظه » (٢) . حتى لقد قيل إنه أضمر الانتقام من أهل الفسطاط جميعًا بسبب هذه الحادثة .

<sup>(</sup>١) الحاكم بأمر الله: ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية : جـ ١٢ ، ص ٩ .

فلها جاء شهر جمادى الآخرة سنة ١١١ هـ (سنة ١١٠٠م) ، جعل العبيد يغيرون على المدينة وينهبونها . ثم اشترك معهم الترك والمغاربة ، فأضرموا النيران في أطراف الفسطاط ، وهب سكان المدينة يقاتلون دون مدينتهم وثرواتهم . واستمرت هذه المعركة أيامًا ثلاثة . وعندما استفحل الأمر ، وأصبحت المدينة قاب قوسين أو أدنى من الدمار الشامل ، انقلب الأتراك والمغاربة إلى صف الأهالى ، وتحالفوا معهم ضد العبيد ، وذلك خوفًا على أقاربهم وذويهم الذين كانوا يسكنون المدينة ، وطالبوا الحاكم بمنع العبيد ، وهددوه بالإغارة على القاهرة وحرقها ، فاضطر لوقف هجوم العبيد ، وأصدر للناس مرسومًا بالأمان قرىء على منابر المساجد (١) ا

• وقبل هذه الحادثة الشهيرة والخطيرة في عصر الحاكم ، كان شغب قد وقع بين السلفيين « السنيين » وبين الشيعة ، جعل الحاكم بأمر الله يعيد النظر في موقف الغلو والانحياز الشديد لفكرية الشيعة ضد السلفية ، على الأقبل فيها يتعلق بالمستوى الجهاهيرى ، فأصدر في رمضان سنة ٣٩٨ هـــ ( سنة ١٠٠٧ م) مرسومًا على جانب كبير من الأهمية يدعو فيه إلى التقريب بين المذاهب الإسلامية ، جاء فيه :

« لا إكراه في المدين . . مضى أمس بها فيه ، وأتى اليوم بها يقتضيه . معاشر المسلمين : نحن الأثمة ، وأنتم الأمة . . من شهد الشهادتين . . ولا يحل عروة بين اثنين ، تجمعها هذه الأخوة ، عصم الله بها ما عصم ، وحرم عليها ما حرم . . يطوى ما كان فيها مضى فلا ينشر ، ويعرض عها انقضى فلا يذكر ، ولا يقبل على ما مر وأدبر من إجراء الأمور على ما كانت في الأيام الخالية ، أيام آبائنا الأثمة المهديين . يصوم الصائمون على حسابهم ويفطرون ، ولا يعارض أهل الرؤية فيها هم عليه صائمون ومفطرون . وصلاة الخميس للذين بها جاءهم فيها يصلون ، وصلاة الضحى وصلاة التراويح لا مانع لهم منها ولا هم عنها يدفعون . يخمس في في التكبير على الجنائز المخمسون ، ولا يمنع من التكبير عليها المربعون . يؤذن

<sup>(</sup>۱) الحاكم بأمر الله: ص ١٩٥، ٢٠٧، ٢٠٨.

بحى على خير العمل المؤذنون ، ولا يؤذى من بها لا يؤذنون . لا يسب أحد من السلف ، ولا يحتسب على الواصف فيهم بها وصف ، والخالف فيهم بها خلف . لكل مسلم مجتهد في دينه اجتهاده . ليكن ، عباد الله ، على مثل هذا عملكم منذ اليوم ، لا يستعلى مسلم على مسلم بها اعتقده ، ولا يعترض معترض على صاحبه فيها اعتمده (١).

• وإذا كنا نعتقد بالأهمية الكبرى لهذه الوثيقة ، التى أصدرها الحاكم بأمر الله فى رمضان سنة ٣٩٨هـ فى الأمور التى تتعلق بشئون الدين والاعتقادرات ، والتى حوت أفكارًا وقيبًا لا يزال المسلمون المستنيرون يجاهدون فى سبيل سيادتها وتطبيقها حتى فى عصرنا هذا ، عندما يتحدثون عن التقارب بين المذاهب والفرق الإسلامية ، فضلاً عن توحيدها ، فإننا نلتقى فى العصر الفاطمى بوثيقة أخرى ذات أهمية بالغة ، كادت أن تكون دستورًا اضطر الشعب الخليفة العزيز إلى كتابتها وإصدارها ، ثم أخذ الناس فى نسخها وتداولها ، بل وجعلوا منها مادة يعلمونها الصبيان فى دور العلم ، ويتعلمون بواسطة قراءتها وكتابتها القراءة والكتابة فى الكتاتيب مثلها فى ذلك مثل القرآن الكريم .

فالمقريزى ، ينقبل لنا عن الوزير المؤرخ المعاصر للدولة الفاطمية ابن الصير في (المتوفى سنة ٤٢ هـ سنة ١١٤٧ م) وصاحب كتاب (الإشارة إلى من نال الوزارة)، أنه قد حدث في سنة ٣٧٧ هـ (سنة ٩٨٧ م) أن أحد التجار الغرباء الذين كانوا ينزورون القاهرة لأمور تتعلق بالتجارة قد قتبل في المنزل الذي كان ينزل فيه في « قيسارية الإخشيد » خلف جامع عمرو بن العاص ، وأخذ ما كان بحوزته من الأموال . ويبدو أن القاتل السارق كان أحد رجالات الدولة ، واسمه «رشيق» ، الذي كان يتولى أحد المناصب المهمة في « الشرطة السفلى» ( بوليس مدينة الفسطاط ) . وحتى يغطى فعلته ، ألقى القبض على مجموعة من أبناء

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص ١٤٧ ( نقلاً عن: ابن خلدون جـ٢، ص ٦٠).

التجار المصريين والسكان المجاورين لمكان الجريمة ، ولكن الناس شنعوا عليه ، وعلت أصواتهم بالاتهامات ، ورفعوا إلى الخليفة أن « رشيق » هذا هو الذى ارتكب الجريمة ، وأنه قد « دس على الرجل من قتله وأخذ ماله . . وأنه اعتقل أبرياء مستورين » . فها كان من الخليفة العزيز إلا أن استجاب لهذه العريضة التى رفعها شعب الفسطاط ، وكتب على ظهرها في شهر ذى الحجة من نفس العام ذلك «التوقيع» الذى تلقفه الشعب واعتبره « ميثاقًا » على جهاز الحكم ، تقوم على هدى من قواعده ومعاييره العلاقة بين الحاكمين والمحكومين .

ولقد جاء في هذا التوقيع ، الذي وجهه الخليفة إلى وزيره يعقوب بن يوسف بن كلس ، ما يلي :

« سلم الله الوزير ، وأبقى نعمته عليه .

هذه رقعة رفعت إلينا بالأمس ، الوزير ـ سلمه الله ـ يطلع عليها ، ويتدبرها . والأمر ، والله ، فظيع ، يسوء الأولياء ويسر الأعداء . وبالأمس ، كنا نضحك من «فنّا خُسْرُو» ، واليوم ألجمنا بعار منى علينا في بلد نحن ساكنوه ، والأخبار تسير به في البلدان ، وحسبك بقتل الأنفس في مواضع الأمن والطمأنينة في وسط عهارة المسلمين ، وتؤخذ الأموال . وقد وكل الأمر إلى رجلين (قادة الشرطة) لا يخافان الله ، عزّ وجلّ ، ولا يتقيانه . والدنيا فانية ، والآجال متقاربة ، وإن أصبح الإنسان فها يدرى أنه يمسى .

فوالله ، لو جرى مشل هذا في بلد بعيد عنا لوجب الاحتساب لله فيه ، فكيف تحت كنفنا وفي بلدنا ؟!

فليستقص الوزير سلمه الله ، عن هذه القصة ، ويبوتر الله ويبوترنا (أى يقتص) ، ويغسل هذا العار عن الدولة ولا يغمها به . فوالله الذي لا إله إلا هو ، وحق جدى ، رسول الله ، ولله ، ما كتبت هذه الرقعة إلى الوزير ، سلمه الله ، إلا وأنا خائف من نقم الله ، جلّ اسمه ، لكثرة تغافلنا وإهمالنا إلى أن صارت المعاملة في سفك الدماء وقتل الأنفس . فليس على هذا صبر ، ولا بد لك من الاستقصاء

على هذه القصة ، فأوثق الناس إلى أن تنكشف ، فينتقم من فاعلها ، وتبرأ إلى الله تعالى منه ، فيعمل الوزير ، سلمه الله ، فى ذلك عملاً يأجره الله عليه ونشكره ، ولايتوانى عنه . فليس ما تغسله عن أنفسنا بانكشاف هذه القصة قليلاً عند الله ، جل وعلا ، وعند عبيده من بعده .

وأنا أقسم على الوزير بحياتي ألا يتوانى عن هذا الأمر ، وليسرع بالفراغ منه ، وخلاص هؤلاء الرجال المساكين ( المعتقلين) من مديد من يطلب أموالهم وأنفسهم ظلمًا وعدوانًا .

والشرط والولاية قد صارت إرثاً ، فلينظر الوزير ، سلمه الله ، أن يولى الشرطتين إنسانين يخافان الله ، عز وجل ، ويتقيانه ، فلا جمع الله مالهما ولا ما يجيء منهما بتقلد .

فقدم ما أمرناك به في الوجوه ، وأظهره في الناس لتطيب أنفسهم ، وليعلموا أنا لا نغفل عن شيء يبلغنا لله فيه رضا ، ولهم فيه صيانة .

والله حسبي ، وعليه توكلي ، والسلام على الوزير ورحمة الله».

وينقل لنا المقريزى تعليق ابن الصيرفى على هذا « التوقيع » ، الذى لم يصلنا كاملاً ، بقوله : « فنسخ أهل مصر هذا التوقيع ، وصار الصبيان فى المكاتب يعلمونه كما يعلمون الحمد » (١) ، أى سورة الفاتحة التى تبدأ بالحمد لله .

<sup>(</sup>١) اتعاظ الحنفا: ص ٢٦٣ ــ ٢٦٦ .

## الفصل التاسع أحباب الاضمحلال

• دراسة للعوامل الاجتهاعية والسياسية والحربية التى عجلت بنهاية النظام الفاطمي، والآثار الفكرية التي أثمرتها هذه العوامل، فساعدت على أن ترث الدولة الأيوبية العسكرية خلافة الفاطمين.

## غروب مالفاطميين

على أن « الوثائق » و « المواثيق » و « التوقيعات » ، ما كان لها وحدها ، مها كانت عباراتها ثورية ومتقدمة ، ومها كانت حاوية للحديث عن قيم العدالة والإنسانية ، أن تضمن لقيمها هذه بلوغ مرحلة التطبيق ، فضلاً عن الحفاظ على الاستمرارية والنقاء لهذا التطبيق . وليس بغير الرأى العام المنظم ، يستطيع شعب من الشعوب أن يجنى ثهار هذه الوثائق والمواثيق والتوقيعات . والأمر المؤكد ، أن اختلال هذا الشرط في مصر الفاطمية هو الذي حَرَمها أن تجنى ثهار هذا « التوقيع العزيزى » المهم ، كها حرمها من بعد ذلك أن تحافظ على تلك الصحوة التي قد صنعها الحاكم بأمر الله ، عندما تغلب على المجاعات ، وأباد الكثير من العناصر القبلية والعسكرية التي كانت تتصارع على السلطة والسلطان ، وتمزق شخصية المجتمع كل التمزيق .

#### الشدة المستنصرية

ونحن إذا استعرنا ، ولو للحظات ، تلك القصة التى تربط بدء تأسيس القاهرة بظهور النجم « القاهر» ، وترمز به إلى طالع الدولة الفاطمية في مصر ، فإننا نستطيع أن نقول إن هذا النجم وذلك الطالع الفاطمى قد أخذ في الأفول ، منذ أن بدأت سلسلة المجاعات الرهيبة التى عرفتها البلاد في عهد الخليفة المستنصر ( ١٠٣٥ \_ ١٠٩٤ م ، ٢٧٤ \_ ٤٨٧ هـ ) ، والتى بدأت أولاها سنة ٤٤٤هـ ( سنة ٢٥٠١م) . وإذا كانت مدة حكم المستنصر قد ضرب بها المثل في

الطول الزمني ، فإنها قد ضرب بها المثل كذلك في تكرار المجاعات وشدتها ، حتى كادت أن تتصف بالدوام وأن تعجز عن تصويرها الأقلام !!

• ففى سنة ٤٤٤ هـــ (سنة ١٠٥٢م) ، وقع غلاء شديد نتج عن نقصان ماء النيل . ولكن هذا الغلاء ، لم يلبث أن تحول إلى مجاعة بسبب من سوء تدبير الوزير أبى محمد الحسن بن على بن عبد الرحمن اليازورى . فلقد كان هذا الحوزير، كما أشرنا من قبل ، راعيًا للفن والفنانين ، ولكن يبدو أن ثقافته الاقتصادية وخبرته في التجارة وقوانين الأسواق ، كانتا دون تذوقه للفن بكثير!

فلقد حدثت منافسات غير مشروعة بين عامة الخبازين وبين "العريف " (الرئيس) الذي كان يتولى مشيخة هذه الحرفة . وكان سعر الخبز يومها : "أربعة أرطال بدرهم وثمن " . فنزلت به المنافسة الكيدية غير المشروعة من جانب عامة الخبازين ضد رئيسهم ، إلى " عشرة أرطال بدرهم " . وفرح الوزير بذلك ، ولم يبصر عواقبه الاقتصادية ، بل وكافأ الذين بدءوا هذه المنافسة !!

وكانت العادة قد استقرت أن تودع بمخازن الخليفة كميات من القمح ، احتياطًا للطوارى، ، تبلغ قيمتها ، ، ، ، ، دينار ، ولكن الوزير الفنان لم ير ضرورة للمحافظة على هذا التقليد ، لأن القمح متوفر في الأسواق ، ورخيص السعر ، والخبز معروض على الناس بأسعار يتزايد رخصها يومًا بعد يوم ، فعلام يكون تخزين هذه السلعة ذات الأسعار غير الثابتة ؟! وبدلاً من القمح ، قام الوزير اليازورى بتخزين العسل والخشب والحديد والرصاص !!

وبعد ثلاث سنوات من تطبيق هذه السياسة الخرقاء ، وعندما حدث نقص فى منسوب مياه النيل فى سنة ٤٤٧ هـــ ( ١٠٥٥ م) ، لم يكن لدى الدولة من مخزون القمح « إلا جرايات من فى القصور ، ومطبخ السلطان وحواشيه لا غير ! ».

وانتهز التجار الفرصة ، فأخذوا فى تخزين القمح وإخفائه ، بل وقاموا بشراء محصوله من الزراع قبل نضجه . واضطربت أحوال البلاد ، ومات الوزير اليازورى فى هذه الظروف . وضجت الرعية تخاطب المستنصر مباشرة ، حتى

بلغت عرائضها وشكاياتها وظلاماتها التى تصل إليه ثمانهائة شكاية فردية وجماعية في اليوم الواحد . ولمدة خمس سنوات عاشت البلاد فى فوضى ، تغلب أثناءها الأقوياء من العمال على نواحيهم واستبدوا بأمورها ، وحدثت المصادرات لمن عنده شيء يصادر ، وامتد النهب والسلب إلى ممتلكات الخليفة حتى « أحوجوه إلى بيع أغراضه » ومتاعه وحاجياته (١)!

وبعد مرور خمس سنوات ، بدأت في سنة ٢٥٧ هـ (سنة ٢٠١٥ م) المجاعة الكبرى التي عرفت باسم « الشدة المستنصرية » ، والتي قصمت ظهر النظام الفاطمي ، وأدت إلى عصر سيادة الجند والوزراء . ولقد بدأت هذه المجاعة بنقصان في مياه النيل ، صاحبه انتشار وباء شديد الفتك بالناس . وصادف ذلك كله ، «ضعف السلطنة ، واختلال أحوال المملكة ، واستيلاء الأمراء على الدولة ، واتصال الفتن بين العربان » (٢) ووجد المستنصر نفسه وجها لوجه ، حيال « الخوارج المذين سعوا في دولته ، وبدلوا نعمة الله كفرًا ، وعصوا لولي أمرهم أمراً ، واستفسدوا أصناف عسكره عليه ، وأوحوا إلى المشارقة بأن أمير المؤمنين يقوِّى عليكم المغاربة ، وإلى المغاربة بأنه يقوِّى عليكم المشارقة ، وأغروهم بالإلحاف في السؤال ، بأن يعطيهم ما ذخره في خزانته من الأموال ، وكانوا يطلبون شيئًا فشيئًا ، وكان أمير المؤمنين لا يدفعهم عن طلب شيء ، وحتى أمست خزانته من المال بلقعًا ـ (خاوية) ـ ونفد ما ألفه هو وآباؤه حتى أمست خزانته من المال بلقعًا ـ (خاوية) ـ ونفد ما ألفه هو وآباؤه الطاهرون ، عليهم السلام ، أجمعا ! » (٣) ، حسب تعبير المستنصر نفسه .

وفى هذه الشدة ، التى استمرت سبع سنوات ، حدثت للشعب المصرى مأساة يعجز الخيال المعاصر والخصب عن الإحاطة بجوانبها وأبعادها . فرغيف الخبز ، بيع كما تباع التحفة النادرة « بزقاق القناديل » بمدينة الفسطاط ، « بخمسة عشر

<sup>(</sup>١) إغاثة الأمة بكشف الغمة: ص ١٨ - ٢٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص ٢٤.

<sup>(</sup>٣) السجلات المستنصرية: ص ١٨٣.

دينارًا » ! ! وأردب القمح بلغ سعره ثمانين دينارًا !! وبدأ الناس في ذبح الماشية التي نجت من الوباء فأكلوها ، ثم ذبحوا الخيل والبغال والحمير فأكلوها ، ثم ذبحوا القطط والكلاب فأكلوها !! ولقد بلغ من ندرة الكلاب ، بسبب ذلك ، أن بيع أحدها ، كي يؤكل ، بخمسة دنانير !! ثم وصلت المأساة إلى الحد الذي أكل الناس فيه لحوم بعضهم البعض ، وتألفت لذلك عصابات تعلو أسطح المنازل وبيدها « سلب وحبال فيها كلاليب ، فإذا مر بهم أحد ألقوها عليه ، ونشلوه في أسرع وقت ، وشرحوا لحمه وأكلوه !!

ولقد جماء الوزير يومًا للقاء المستنصر ، فهجم الجياع اللذين تجمهروا حول القصر على بغلته ، وأكلوها !! فها كان منه إلا أن شنق جماعة منهم ! فها كان من الجمهور الجائع إلا أن أكل جثث المشنوقين !!

ولقد بلغت المأساة قمتها ، عندما باع الخليفة كل ما يملك ، ولم يبق له سوى «حصير » يجلس عليه ، وجراية من الخبز تتصدق عليه بها يوميًّا ابنة أحد العلماء!! وعندما كانت نساء القصور يخرجن ، ناشرات شعورهن ، يصرخن : الجوع ا الجوع ! يردن الخروج من المأساة والهرب إلى العراق العباسى ، فلا تسعفهن الأجسام والقوى ، فيسقطن صريعات عند المصلى!! وعندما نهب الجياع الثائرون المكتبة المستنصرية ، وكان بها يومئذ ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ كتاب (١)!!!

وكما سبق أن أشرنا ، عند الحديث عن المجاعات ، التى اعترضت نظام المحاكم بأمر الله ، إلى دور سوء الإدارة والظلم الاجتماعي واحتكار التجار والموسرين للغلال ، وهم الذين قال المقريزي إنهم يستفيدون من المحن والشدائد، فإننا نشير هنا إلى أن عمق هذه المأساة وحِدَّة هذه المجاعة ، لم تكونا تعنيان أن البلاد قد خلت من مخزون الغلال المكدس لدى التجار والموسرين. وذلك ، بدليل ما حدث بعد أن بلغ المستنصر أن امرأة اشترت كمية من الدقيق بمبلغ ألف

<sup>(</sup>١) إغاثة الأمة بكشف الغمة : ص ٢٤، ٢٥. وتاريخ العرب : جـ٣، ص ٧٤٥.

دينار ، فأخذ الناس ينهبون دقيقها هذا وهي في الطريق إلى المنزل ، حتى لم يتبق لها منه سموى حفنة واحدة نهبتها هي الأخرى مع الناهبين ، فخبرتها قرصة ، ثم ذهبت إلى مرتفع أمام قصر المستنصر ، ونادت بأعلى صوتها قائلة : « يأهل القاهرة! ادعوا لمولانا المستنصر ، الذي أسعد الله الناس بأيامه ، وأعاد عليهم بركات حسن نظره ، حتى تقوَّمَتْ عليَّ هـذه القرصة بألف دينار »!! . وعند ذلك امتعض المستنصر ، وهدد الوالى بالإعدام إن لم ينقذ ما يمكن إنقاذه من أحوال الناس . فجمع الوالى تجار البلاد ، ثم جاء بعدد من المسجونين الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام ، وألبسهم زى كبار التجار والسَّراة والأعيان ، وأخذ يدخلهم واحدًا واحدًا إلى مجلس التجار ، ويعنفهم على حبسهم للغلال ، ورفعهم للأسعار ، ثم يأمر بقطع رقابهم ، الواحد بعد الآخر ، حتى خاف التجار أن تدور الدائرة على رقبابهم ، فاعتذروا للوالى ، ورجوه إطلاق سراحهم على أن يصلحوا شأن الحالة الاقتصادية للبلاد ، وقالوا له : « أيها الأمير ا في بعض ما جرى كفاية . ونحن نخرج الغلة ، وندير الطواحين ، ونغمر الأسواق بالخبز ، ونرخص الأسعار على الناس ، ونبيع الخبز رطلا بدرهم » . فرفض الوالي هذا السعر ، قائلًا : « ما يقنع الناس منكم بهذا » فاتفقوا على أن يكون سعره رطلين بدرهم واحد ، فأجابهم إلى طلبهم ، ووفوا هم أيضًا بها شرطوه (١٠)!

### سيطرة العسكر

ولقد أدت هذه الشدة ، التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر ، إلى أن استدعى الخليفة المستنصر حاكم «عكا» العسكرى ، الأرمنى الأصل ، بدر الجمالي على رأس جيش من رجاله ، كي يعيد الأمن للبلاد ، وليتولى الوزارة في سنة ١٠٧٥ هـــ (سنة ١٠٧٥م) . وعندما دخل بدر الجمالي قصر المستنصر ليتقلد الوزارة ، «برز أمير المؤمنين من حجرات قصره إلى إيوانه ، فأفاض عليه حلة شرف

<sup>(</sup>١) إغاثة الأمة بكشف الغمة: ص ٢٥ ـ ٢٧.

كانت على جثمانه ، ونزع عن منكبه سيف الاقتدار ، وقلده تقليد جده لأبيه بذى الفقار (١). وفوض إليه أمور الملك الذى استخلفه الله تعالى على سلطانه ، خلافة عنه فى دينه ودنياه ، ورفعا به إلى محل لا يستحقه سواه » (٢) ولقبه « بالسيد الأجل ، الأفضل أمير الجيوش ، سيف الإسلام ، ناصر الإمام ، كافل قضاة المسلمين ، وهادى دعاة المؤمنين » (٣).

ولقد أخذ بدر الجهالى وقواته العسكرية فى إعادة الأمن إلى البلاد ، وضبط وحدتها الإقليمية ، والقضاء على جيوب المتغلبين الذين استقلوا ببعض الأجزاء ، وروى سيوفه بدماء خسين ألف متمرد من قبيلة لواته ، كما هزم طوائف الأعراب فى البوادى طائفة بعد طائفة (٤).

غير أن هذا الأمن والاستقرار الذى بدأ على يديه ، إنها كان يؤرخ لبداية عصر جديد ، عصر سلطة الوزراء العسكريين وطغيان الأجناد ، وتقلص الخصائص التي تميزت بها الدولة الفاطمية ، حتى جاء الوقت الذى وجدنا فيه الأفضل بن بدر الجهالى الذى خلف أباه فى السلطة سنة ١٩٤٤م ( سنة ١٩٨٥هـ ) يغلق الأكاديمية العلمية التي بناها الحاكم بأمر الله ( دار الحكمة ) ، بحجة انحراف بعض الدارسين فيها ، كها يتخلى عن المذهب الشيعى ، ويحرم " ننزار " بن المستنصر حقه فى الحلافة ليضع مكانه " أخاه " المستعلى " ، كي يكون طوع بنانه ، عما أفقد منصب الحلافة كل ما كان له من قبل من هيبة وجلال . وحتى وجدناه يخلف لنا ثروة وجد فيها عندما قتل سنة ١١١١م - ( سنة ١٥٥هـ ) ثلاثة ملايين من الجنيهات الذهبية ، وحتى قبل إن ثمن اللبن الذى كان يحلب من أبقاره من الجنيهات الذهبية ، وحتى قبل إن ثمن اللبن الذى كان يحلب من أبقاره الخاصة ، قد بلغ فى العام الواحد ، ١٥٧ و جنيها (٥).

<sup>(</sup>١) الجد هنا ، هو الرسول عليه الصلاة والسلام ، والأب هو على بن أبي طالب ، الذي قلده الرسول السيف المسمى ذا الفقار .

<sup>(</sup>٢) السجلات المستنصرية: ص١٠٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص ١٤٧. (٤) المصدر السابق: ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٥) خطط المقريزي : جدا ، ص ٤٥٩ ، وسيرة القاهرة : ص ١٤٥٨

وإذا كان الأفضل قد قتل على يد « المأمون البطائحى » ، فلقد قتل المأمون على يد أحمد بن الأفضل ، الذى أعاد سيرة أبيه فى تقليل الاهتمام بالمذهب الشيعى ، حتى لقد عين بعض القضاة السنيين مكان الشيعة ، بل وقطع الخطبة للخليفة من فوق المنابر وأحل اسمه محله ا

وليت هذا الأمر قد ضمن الأمن للمواطنين . وليت هذه التطورات قد أبعدت شبح المجاعات والأزمات عن البلاد . إذن لكان هناك مقابل حصلت عليه مصر في نظير تقهقر حكم المنطق والعقل والحكمة أمام سلطان الوزراء المستبدين غير المستنيرين ، وسلطات الأجناد الذين سيطروا على كل شيء في البلاد . بل إن الأمر الذي جعل من هذه التطورات الداخلية في البلاد خسارة لا مكسب فيها ، وسلبًا لا إيجابيات فيه ، هو أن أشباح المجاعات والأزمات الغذائية ، قد ظلت تهدد البلاد من حين إلى حين ، وإن تكن في فترات محدودة ومؤقتة ، كما حدث في عهد الخليفة الآمر بأحكام الله ( ١١٠١ - ١١٣٠ م ، ٤٥ ع ١١٥ م ٤٢٥ وزارة الأفضل ، وفي عهد الخليفة الحافظ لدين الله ( ١١٠٠ - ١١٤٩ م ١١٥ ع ١١٥ م ١١٥ ع ١١٥ م ١١٥ ع ١١٥ م ١١٥ ع ١١٥ م ١١٥ ع الله من وزارة الأفضل ، وفي عهد الخليفة الفائز ( ١١٥٤ م ١١٥ ع ع ١١٥ م ١١٥ ع ع ١١٥ م ١١٥ ع الله من ولا من وللسعر أردب القمح إلى خسة دنانير .

وليت هذا الأمر قد ضمن الاحترام لمنصب الخلافة ، والأمن للخلفاء الذين مارسوا سلطاته ، ولكن الذي حدث هو أن الخلفاء قد أصبحوا أسرى جبروت الوزراء وقواتهم المسلحة . بل لقد أصبح أمر تولية هؤلاء الخلفاء والتخلص منهم محل نظر هؤلاء الوزراء . وعندما قتلت الإسهاعيلية الباطنية الخليفة الآمر بأحكام الله ابن المستعلى ، في ٢ من ذي القعدة سنة ٢٥ هـ (سنة ١١٣٠م) ، تولى سلطات الخلافة من بعده غلام أرمني من غلمانه لمدة ثلاثة أيام (١١) حتى حضر الوزير أبو على أحمد بن الأفضل بن بدر الجمالى ، فأقام الحافظ خليفة على البلاد بعد مضى أكثر من سبعين يومًا على قتل الخليفة الآمر!!

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية : جـ ١٢ ، ص ٢٠١ ، ٢٠١ . وسيرة القاهرة : ص ١٤٦ .

### الخطر الصليبي

وإذا كانت المجاعات والأزمات الاقتصادية ، التي شهدتها مصر منذ الشدة المستنصرية العظمى ، قد أدت بالخلافة الفاطمية إلى أن تفقد مضمونها وحيويتها وشبابها على يد عهد الوزراء المستبدين ، وسيطرة الأجناد الغرباء عن الفكر والعقل والثقافة العربية ، مما جعلها تعيش شيخوخة طويلة ، استمرت نحو قرن من الزمان ، فإننا نجد بعد وفاة الخليفة المستنصر في سنة ١٠٩٤م بعدة شهور ، البابا « أربانوس » يعقد مؤتمرًا كنسيًّا في مدينة « كلرمونت » بالجنوب الشرقى لفرنسا ، ويلقى بـ في ٢٦ من نوفمبر سنة ١٠٩٥م أول خطاب يدعو الغرب المسيحي إلى شن الحروب الصليبية على الشرق العربي المسلم (١)، وهي الحروب التي عاشت البلاد العربية الإسلامية أحداثها الجسام والطوال والدامية نحو قرنين من الزمان (١٠٩٧ ـ ١٢٩١م) ، والتي كانت بمثابة الخطر الداهم والغاشم الذي استفز واستنهض عناصر القوة المسلحة في العالم العربي ، وأسلم زمام الأمور فيه لرجال صناعتهم الجندية والحرب ، بدءوا يواجه ون حملات أوربا السبع الشهيرة ، وغزوات الدويلات اللاتينية التي أقامتها هذه الحملات في المشرق العربي والشمال العربي ، بادئين بدولة صغيرة في « الموصل » أقامها « عهاد الدين زنكي سنة ١١٢٧م، ومن بعده « نور الدين (سنة ١١٤٦م) ، الذي اتخذ من « حلب» قاعدة لتقدمه تجاه الصليبين ، حتى إذا مد نفوذ دولته إلى مصر بواسطة جيش «الغز» والأتراك الـذي قاده « أسد الدين شيركوه » و « صلاح الدين الأيوبي » في سنة ١١٦٩م ـ ( ١٢٥هـ) ودانت لجيشه مصر كاملة بعد وفاة الخليفة الفاطمي العاضد سنة ١١٧١م\_ (سنة ٧٦٥هـ)، أصبحت جميع أنحاء بلاد العرب المسلمين تقريبًا تحت سلطان القادة العسكريين ورهن إشارة الجيوش الجرارة التي وضعت كل الإمكانيات تحت تصرفها كي تتمكن من مواجهة أخطار الصليبيين ، ومواجهة مهام إحراز الانتصار على إماراتهم التي أقاموها في بلاد الشام ، وحملاتهم

<sup>(</sup>١) تاريخ العرب : جـ٣، ص ٧٥٢ .

التي وجهوها مباشرة إلى مصر باعتبارها القلب الذي لا بلد من إسكاته ، حتى تستسلم لهم القدس والشام .

فإذا كانت أخطار المجاعات الداخلية في مصر ، قد أفقدت الخلافة الفاطمية والنظام الفاطمي مضمونه الحقيقي ، وأبقت على الشكل قرابة القرن من الزمان ، فإن الخطر الصليبي الخارجي الذي تحول بعد قيام الإمارات اللاتينية في الشام ، والغزو الذي حاولته لاحتلال مصر إلى خطر داخلي ، بالنسبة للعالم العربي كله ، قد أفقد هذه الخلافة الفاطمية ، ما تبقى لها من مظاهر وشكليات . وكها استدعى الخليفة المستنصر القائد العسكري الأرمني بدر الجهالي ، ليقبض على أزمة الأمور في سنة ١٠٧٥م ، فلقد استدعى الخليفة الشيعي الفاطمي العاضد جيش نور الدين السنى السلفي ـ الذي «كان قد أذل الشيعة بحلب ، وأبطل شعارهم ، وقوًى أهل السنة » (١) لينقذ مصر من الصليبين .

وكما وصف المستنصر بدر الجمالي في مرسوم توليته الوزارة بأنه: «السيد، الأجل، الأفضل، أمير الجيوش، سيف الإسلام، ناصر الإمام، كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمنين » (٢) نجد العاضد يصف أسد الديسن شيركوه في مرسوم توليته الوزارة بأنه: «السيد الأجل، الملك المنصور، سلطان الجيوش، ولى الأثمة، مجير الأمة، أسد الدين، كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمنين! » (٣). فأمام الأخطار الداهمة، تراجعت الخلافات المذهبية، والفكر والاعتقادات، ولم يعد هناك صوت ولا سلطان سوى صوت الحرب وسلطان الجيوش. ومن ثم، فإننا لا نغالي إذا قلنا: إن الجولة التي بدأها ضد مضمون الحكم الفاطمي بدر الجمالي ومن جاء بعده من الوزراء، هي نفس الجولة التي ختمها

<sup>(</sup>١) كتاب الروضتين : جـ١ ، ص ٤٤١.

<sup>(</sup>٢) السجلات المستنصرية: ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) كتاب الروضتين: جـ١، ص ٢٠٤.

وانتهى بها إلى نهايتها الطبيعية أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين الأيوبى فيها بين سنتى ١١٦٩م ، ١١٧١م .

أما كيف انتهى الخطر الصليبى بالأحداث التى بدأها بدر الجمالى زمن المستنصر إلى ما صنعه صلاح الدين الأيوبى بالعاضد والخلافة الفاطمية عمومًا ، فذلك ما نستطيع تتبع خيوطه إذا نحن وعينا دلالة هذه الأحداث التى نجملها فى هذه النقاط:

● كانت الحملة الصليبية الأولى ( ١٠٩٧ م) قد صادفت في المشرق العربي الضعف العباسي والسلجوقي والفاطمي ، مما جعلها تحقق انتصارات مذهلة ، وتبنى لها مراكز وقواعد هامة في هذه البلاد .

فلقد طوقت العالم العربى من الشهال، وأقامت «كونتية الرها» شهالى العراق وسنوريا في سنة ١٠٩٨م، تحت حكم الأمير الإقطاعي «بلدوين» إبن كونت بولونيا.

وفى نفس العام (سنة ١٠٩٨م) استطاع الصليبيون أن يقيموا لهم فى الشمال الغربى لسوريا قاعدة جديدة تحت اسم « مقاطعة أنطاكية » يحكمها الأمير الإقطاعي « بوهمند».

وفى سنة ١٠٩٩م، استطاع الصليبيون إقامة « مملكة القدس»، التى وصلت حدودها من خليج العقبة على البحر الأحمر إلى الساحل الفلسطيني على البحر الأبيض، بها فى ذلك ميناء بيروت، وحاذت نهر الأردن من ناحية الشرق، والتى تشبه خريطتها من الناحية الإستراتيجية، خريطة دولة "إسرائيل» إلى حد كبير، وحكم هذه المملكة الملك «جودفرى»، الذى لقب «ببارون القبر المقدس وحاميه».

وفى سنة ١١٠٩م، استطاع الصليبيون أن يخضعوا عددًا آخر من المدن الساحلية العربية ، وأن يقيموا «كونتية طرابلس» التي حارب في سبيل تكوينها الأمير الإقطاعي «ريموند» (١).

<sup>(</sup>١) تاريخ العرب: جـ٣، ص ٧٥٤\_٧٦١.

ولقد ظلت شوكة الإمارات الصليبية قوية طوال النصف الأول من القرن الثاني عشر الميلادي ، وحتى بعد أن قامت دولة « الأتابكة » في الموصل على يد عهاد الدين زنكى سنة ١١٢٧م ، الـذي استطاع أن يحرر شهالي العراق والشهال الشرقي لسوريا من حكم الصليبين ، عندما أسقه ه كونتية الرها » سنة ١١٤٤م. وحتى بعد أن تولى نور الدين مكان عماد الدين سنة ١١٤٦م، وتقدم بمقر عاصمته غربًا إلى حلب تمهيدًا لدخول المعارك الفاصلة لتحرير الأرض العربية الإسلامية ، وبعد أن دخلت إمارة دمشق العربية طوعًا في دولته سنة ١١٥٤م، حتى بعد هـذه التطورات التي كانت تمثل مدًّا عربيًّا إسلاميًّا ، ويقظة أذكت الأخطار الصليبية الاستعمارية مشاعرها ، فإن ميزان القوى بين العرب المسلمين وبين الصليبيين اللاتين لم يكن يسمح لنور الدين بأن يبدأ الزحف الشامل لتحرير كل الأرض ، كما لم يكن يسمح للصليبين بالاطمئنان إلى أن مقامهم في هذه الأرض سيكون دائمًا ومستقرًا دون أن يجرفهم التيار. ذلك ، أن العامل الذي كان لا بد من تحققه كى يحسم هذا التناقض ويستقطب هذا التوازن إلى صالح العرب المسلمين ، كان هو انضهام مصر إلى دولة نور الدين ، وبذلك يطوق الصليبيون من الشرق والشهال ومن الغرب والجنوب ، فيتحدد لهم المصير المحتوم ، وهـو العودة إلى أوربـا عن نفس الطريق الذي جاءوا منه: مياه البحر المتوسط!!

ولم تكن مصر تعنى فى هذه العملية إمكانياتها الكبرى وحدها ، بل لقد كانت تمثل الطريق لمساعدات أدبية ومادية يمكن أن تأتى من المغرب ، الذى كانت تحكمه إذ ذاك دولة « الموحدين » ، وهى الدولة التى كانت شديدة الحاسة لإزالة الحكم الصليبين وانتصاراتهم هذه الحكم الصليبين وانتصاراتهم هذه كانت تشد أزر المسيحيين أعداء « الموحدين » فى شهالى بلاد الأندلس .

ومن هنا ، كان الصراع المرير ، البارد حينًا والساخن حينًا آخر ، بين الصليبين وبين نور الدين على امتلاك مصر ، وأحيانًا كانت تراود الصليبين أحلام امتلاكها ، وأحيانًا تتواضع هذه الأحلام لتقف عند حدود التحالف مع النظام الفاطمى المتهالك فيها وفرض الإتاوات المالية عليها ، وأحيانًا أخرى كانت

تتواضع هذه الأحلام درجة ثالثة ، لتقف عند حدود التمنى لأن تبقى مصر بمعزل عن أيدى نور الدين ، حتى ولو لم تخضع خضوعًا مباشرًا أو غير مباشر لهم ، شريطة أن تظل أمورها فوضى ، حتى لا تستيقظ اليقظة التى تجعلها تمد يدها و إمكانياتها ، تلقائيًا ، لأشقاء المشرق في المعركة المشتركة ضد الصليبين .

• وعندما توارت هيبة الخلافة الفاطمية ، وفقدت مضمونها على يد بدر الجهالى في سنة ١٠٧٥م ، وتولى مكانه ابنه الأفضل سنة ١٠١٤م . (سنة ٢٨١م) ، ثم ليعود ابنه أحمد ليقتله المأمون البطائحى في سنة ١٥٥ه ... (سنة ١١٢١م) ، ثم ليعود ابنه أحمد ابن الأفضل ليثأر لأبيه بقتل المأمون البطائحى وتولى الوزارة ، ثم ليأتى الخليفة الحافظ المغلوب على أمره ليقتل أحمد بن الأفضل ، ويولى الوزارة مكانه الوزير الأرمنى المسيحى بهرام ، فيدور الصراع بين بهرام هذا وبين رضوان بن الولخشى ، لينتهى هذا المصراع بمقتل رضوان وتحول بهرام من وزير إلى مجرد مستشار في قصر الخليفة ، وذلك ليعود الصراع على الوزارة مرة أخرى في عهد الخليفة الظافر الخليفة ، وذلك ليعود الصراع على الوزارة مرة أخرى في عهد الخليفة الظافر الحليفة الظافر المداع ، ١١٥٤م ، ١٥٥٥ هـ ) بين كل من ابن السلام وابن مصال اا

ولما كانت فترة الصراع بين ابن السلام وابن مصال على الوزارة ، هى الفترة التى أخذ فيها نجم « الدولة النورية » فى المشرق فى العلو والارتفاع ، فلقد نبتت فى هذه المرحلة فكرة الاستعانة بنور الدين وجيشه ونفوذه فى هذه الصراعات . ومن ثم ، استيقظت أكثر فأكثر عيون الصليبين لمصر ولما لها من إمكانيات ، وما تمثله من أخطار إذا هى أضحت امتدادًا لدولة نور الدين فى الغرب والجنوب .

ولقد انتهى النزاع المسلح بين ابن السلام وابن مصال بمقتل الأول ، ثم لحقه الثانى بعد قليل ، بل لقد لحقهما الخليفة مقتولاً هو الآخر على يد رابع ، عاد فقتل هو وأولاده بعد قليل!!

ثم تسلم الوزارة وزير لقب نفسه « بالملك الصالح » ، هو طلائع بن رزيك ، الذي عين الخليفة العاضد سنة ١١٦٠م ... ( سنة ٥٥٥ هـ ) بعد أن مات الفائز ، ليعود العاضد فيقتله ، ويولى الوزارة بدلاً منه ابنه العادل ، الذي خلعه ، ثم قتله

أمير الصعيد «شاور» الذي تولى الوزارة ليدخل حلقة جديدة ، ولكنها أخيرة ، من الصراع ضد « ضرغام» ، وليدخل جيش نور الدين إلى مصر في عهدهما ثلاث مرات ، كانت :

أولاها: ١١٦٣م ( ٥٥٩ه م) استجابة لطلب « شاور» في صراعه ضد «ضرغام» الذي استعان بالصليبين . وبعد قتال دار بين الجيشين ، عادا إلى فكرة التوازن ، واتفقا معًا على إخلاء البلاد . وفي هذه الحملة ، قتل أحد جنود الشام «ضرغام» الذي هام على وجهه بعد هزيمته ، فخرج « من باب زويلة ، والعامة تلعنه وتصيح عليه » ، كما قتل ابنه على يد « شاور » (١) .

وثانيتها: ١١٦٦م - ( ١٢٥ه هـ) لمقاومة الصليبين الذين حضروا هذه المرة بدعوة من «شاور»، الذي خاف نور الدين ، بعد أن نقض ما تعهد له به من مال في الحملة الأولى ، وبعد قتال دار بين الجيشين ، عادا ثانية إلى فكرة التوازن ، واتفقا على الانسحاب من البلاد . ولكن شاور استطاع هذه المرة أن يرغم السلطان العاضد على أن يكون للصليبين فرسان يقيمون على أبواب القاهرة ، «والمفاتيح معهم »! وأن تدفع البلاد جزية لهم!

وثالثتها: ١١٦٨م .. (١٦٥ه ه...)، وكانت مناسبتها هذه المرة، أن اللعبة الخطرة التي أخد وزراء البلاط الفاطمي وقواده يهارسونها، قد جعلت بعض المنافسين لشاور من أمثال « يحيى بن الخياط » و « ابن قرجلة » يتفقون مع الصليبين على غزو البلاد . وحاول شاور الاستمرار والمضى في ذات اللعبة ، فصالح الصليبين على أن يدفع لهم ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، دينار مصرية في نظير رجوع جيشهم ، وذلك « بعد أن أخبرهم أن هواه مع التسليم لهم ، ولا يمنعه من ذلك إلا الخوف من نور الدين ، والعاضد ، وعدم موافقة المسلمين » . وكان يسميهم «الفرج» ، لا «الفرنج»!!

<sup>(</sup>١) كتاب الروضتين: جد١، ص ٤٢٠.

ولكن العاضد بعث برسالة سرية إلى نور الدين يستدعى جيشه ، وجعل داخل أوراق الرسالة « خصلات » من شعور أميرات البيت الفاطمي ، وكتب فيها: « هذه شعور نسائى من قصرى يستغثن بك لتنقذهن من الفرنج » . كها تعهد له بأن يكون له ثلث بلاد مصر ، وذلك غير إقطاعات جيش أسد الدين شيركوه الذى طلب إقامته الدائمة في البلاد .

وعندما وصل جيس نور الدين بقيادة أسد الدين شيركوه ، وصحبه ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي ، وهزم الصليبين ، ووصل القاهرة في ٤ من ربيع الآخر سنة ٢٥ هـ. (سنة ١٦٨م) ، أراد شاور أن يدبر مؤمراة لاغتيال أسد الدين ، فنهاه عن ذلك ابنه الكامل ، ثم عجل صلاح الدين باغتيال شاور في ١٧ من ربيع الآخر سنة ٢٥ ه. ، فتولى الوزارة بدلاً منه أسد الدين شيركوه ، الذي خلع عليه العاضد، ولقبه « بالملك المنصور أمير الجيوش » . وأصدر لتوليه الوزارة منشوراً قرىء على منابر المساجد ، جاء فيه : « من عبد الله ووليه أبي محمد ، العاضد لدين الله ، أمير المؤمنين ، إلى السيد الأجل ، الملك المنصور ، سلطان الجيوش ، ولى الأثمة ، أسد الدين ، كافل قضاة المسلمين ، وهادى دعاة المؤمنين ، أبي الحارث شيركوه العاضدي . عضد الله به الدين ، وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين أهير المؤمنين أهلاً لحمله ، والحجة عليك عند الله بها أوضحه لك من أمانية رآك أمير المؤمنين أهير المؤمنين بقوة ، واسحب ذيل الفخار بأن اعتزت مراشد سبله ، فخذ كتاب أمير المؤمنين بقوة ، واسحب ذيل الفخار بأن اعتزت (انتسبت ) خدمتك إلى بنوة النبوة ، واتخذه للفوز سبيلاً . ولا تنقضوا الأيان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً » (۱)

واستدعى أسد الدين القاضى الفاضل ، ليتولى له شئون ديوان المكاتبات والإنشاء ، وأقطع بلاد مصر للجنود الذين قدموا معه (٢). وتنفست البلاد الصعداء

<sup>(</sup>١) كتاب الروضتين : جـ ١ ، ص ٣٨٩ ـ ٤٠٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: جدا، ص ٤٠٢.

بزوال الخطر الصليبي عنها ، وبإنقاذها من فوضى الصراعات التي كانت لا تنتهى ولا تهدأ على المناصب والوزارات . ومدح الشعراء الوزير الجديد ، وصبوا لعناتهم على الوزير المقتول ، وقال الشاعر العرقلة « أبو الندى حسان بن نمير الكلبي » (٤٨٦ ـ ٥٦٧ هـ ) في أسد الدين :

و « شاورُ » كلبُ للرِّجال عقورُ على مثلها كان اللَّعينُ يَدُورُ (١)

هو الأسدُ الضَّارى الذي جلَّ خطْبهُ بغي وطغي ، حتى لقد قال قاثلُ

• وفي الوقت الذي كان العاضد يظن ويحسب أن أسد الدين وجيشه لن يكونا بالنسبة للخلافة الفاطمية الشيعية أكثر بما كان بدر الجهالي وجيشه ، وأن مظاهر الحلافة وشكلياتها وخاصة أشخاص خلفائها ، ستظل على الأقل دون تغيير ، في ذلك الوقت كان الرأى العام في الشام ، الذي جهز لأسد الدين هذا الجيش ، يطلب إليه تغيير أوضاع مصر تغييرًا جذريًا ، وإزالة الخلافة الفاطمية ، وتوحيد مصر والشام توحيدًا عضويًا ، لأن المعركة الملحة ضد الصليبين تقتضى ذلك ، ولا تحتمل البطء فيه ، بل وباعتبار هذه المعركة هي التي أملت ذهاب هذا الجيش إلى هذه البلاد . وعن كل ذلك يعبر الشاعر عهاد الدين الكاتب في تهنئته لأسد الدين ، عندما يقول :

فتحت مصر وأرجو أن تصير بها رد الخلافة عباسية ودع الدعى لا تقطعن ذنب الأفعى وترسله

میسرا فتح بیت القدس عن کشب فیها الله منقلب فیها منادی قطع الرأس کالذنب (۲)

● وبعد وزارة دامت شهرين وخمسة أيام ، توفى أسد الدين شيركوه فى ٢٢ من جمادى الآخرة سنة ٤٦٥ هـ ، بسبب كثرة الأكل ، وشدة « المواظبة على تناول

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: جـ١، ص ٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: جدا، ص ٤٠٤، ٤٠٤.

اللحوم الغليظة »، بما أدى إلى أن « اعتراه خانوق عظيم ، فقتله ، رحمه الله » (١)!! فتولى الوزارة بعده صلاح الدين الأيوبى ( ١١٣٧ - ١١٩٣ م ، ٢٥ - ٥٨٩ هـ ) فى ٢٥ من جمادى الآخرة سنة ٢٥ هـ ، وخلع عليه الخليفة العاضد خلعة الوزارة ، وكانت « عهامة بيضاء تنيسى بطراز ذهب ، وثوب دبيقى بطراز ذهب ، وجبة تحتها سقلاطون بطراز ذهب ، وطيلسان بطراز دقيق ذهب ، وعقد جوهر قيمته عشرة آلاف دينار ، وسيف محلى بجوهر قيمته خمسة آلاف دينار ، وفرس حجر (أنثى ) — صفراء من مراكب العاضد قيمتها ثهانية آلاف دينار لم يكن بالديار المصرية أسبق منها ، وطوق ، وتخت ، وسرفسار ذهب مجوهر ، وفى رقبة الحجر مشدة بيضاء وفى رأسها مائتا حبة جوهر ، وفى أربع قوائم الفرس أربع عقود جوهر ، وفى وقصبة ذهب فى رأسهاطالعة مجوهرة وفى رأسها مشدة بيضاء بأعلام خوهب . ومع الخلعة عدة بقج ، وعدة من الخيل ، وأشياء أخر ، ومنشور الوزارة ملفوف فى ثوب أطلس أبيض» (١)!!

وظلت أصوات دمشق والشام تلح على صلاح الدين. كما ألحت من قبل على أسد الدين شيركوه \_ أن يزيل من مصر خلافة الفاطميين ، ولكن صلاح الدين قد آثر التريث حتى يعلم موضع قدميه وأقدام جيشه في هذه البلاد ، لأنه كان يشعر بشيء من الخطر الذي يخشاه من جانب النظام الفاطمي . وعلى حد تعبيره ، فإن جنوده « وإن ملكوا ، ونالوا مقاصدهم وأدركوا » ، فإنهم يعيشون « بين أمة لا يعرفونها ، بل ينكرونها ولا يألفونها » ، وأنهم حيثها ذهبوا يرون « وجوهًا هناك بهم عابسة ، وأعينًا للمكائد متيقظة ، وعن الود ناعسة ا » (٣).

وذلك ، لأن المجتمع المصرى العربى قد كان ينظر إلى هؤلاء الجنود « الغز والأتراك» نظرة المنقذ من خطر الفرنج ، ولكنه لم يكن يستطيع أن يجد بعد جسورًا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: جدا، ص ٤٠٥، ٤٠٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: جـ١، ص ٤٣٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: جدا، ص ٤١٠.

حضارية عميقة وسهلة تصل حياته بحياتهم ، ولا أن ينسى أن أرضه قد أصبحت لهم إقطاعات . ولقد كان الكثيرون من جنود جيش صلاح الدين وقادته يدركون ذلك ، ونحن نجد لبعضهم عبارات ذات دلالة بالغة الأهمية في هذا الصدد، عندما قالوا لأسد الدين شيركوه أثناء مجيئهم في المرة الثانية إلى مصر سنة ١٦٦٦م ... (سنة ٢٥هـ): إن « كل من في هذه الديار من جندي وعامى وفلاح عدو لنا ، ويودون لو شربوا دماءنا» (١).

ولم يكن سوى الخطر الصليبى الداهم والغاشم هو الذى أوجد الأرضية المشتركة بين المجتمع المصرى العربى المتقدم نسبيًّا ، وبين هولاء الأجناد « الغز والأترك» الذين لم تكن توجد ، حتى هذه الفترة ، لغة حضارية مشتركة بينهم وبين المصريين ، لأنهم لم يكونوا أهل حضارة ولا تقدم ولا شيء لديهم من هذا القبيل .

غير أن صلاح الدين الأيوبى ، قد أخذ في التمهيد التدريجي لإزالة حكم الفاطميين نهائيًّا من البلاد ، لا على أن تتبع دولة نور الدين بالشام ، وإنها على أن يستقل هو بها ، كخطوة نحو أن تتبعه وتتبعها دولة نور الدين التي بالشام !!

وعندما انتصر على الأسطول الصليبي الذي جاء لاحتلال البلاد ، والذي نزل في دمياط أول شهر صفر سنة ٥٦٥ هـ.. (سنة ١٦٩ م) (٢) ، فأقام بمياهها خمسين يوماً ، كان يقترب بلك الانتصار من قلوب المجتمع المصرى ، بقدر اقتراب الخطر الصليبي من هذا المجتمع .

وعندما أخذ في سنة ٥٦٦ هــ ( سنة ١١٧٠ م) يقيم المدارس السنية السلفية ، بادئاً بمدرسة للشافعية في أول العام ، وبأخرى للمالكية في منتصف شهر المحرم،

<sup>(</sup>١) كتاب الروضتين : جـ ١ ، ص ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: جـ١، ص ٧٥٤.

وبثالثة للشافعية كذلك في منتصف شهر شعبان (١) وهكذا دواليك ، كان يضع الأرضية الفكرية التي سيقوم عليها هذا التغيير.

وعندما عزل في العام نفسه « قضاة مصر لأنهم كانوا شيعة ، وولى قضاء القضاة بها لصدر الدين عبد الملك بن درباس المارداني الشافعي فاستناب في سائر المعاملات قضاة شافعية » (٢) ، كان يضمن إلى جانبه سلطات وأجهزة ضخمة تعينه على إجراء هذا التغيير .

وبعد ذلك ، استطاع صلاح الدين أن يقيم الخطبة للخليفة العباسى ، بدلاً من العاضد ، في الإسكندرية أولاً ، ثم في الفسطاط ، ثم بعد ذلك في القاهرة ، قبل أسبوع من وفاة العاضد ، الذي قيل إنه امتص سماً كان قد وضعه تحت فص خاتمه ، عندما علم بقطع الخطبة له ، وكان يومئذ مريضاً ملازماً لفراشه ، فهات في يوم عاشوراء سنة ٧٦٥ هـ (سنة ١١٧١م) (٣) . وبموته هذا ، انتهت خلافة الفاطميين ، التي دامت في مصر أكثر من قرنين من الزمان ، قضت أحدهما قوية عزيزة ذات حضارة ضربت جذورها في أعماق المجتمع ، الذي كان قد أصبح يومئذ مجتمعاً عربيًّا كامل التعريب ، وقضت الآخر ضعيفة الجانب . حتى جاءتها سلطة صلاح الدين الأيوبي ودولته الجديدة الشابة ، كي الجانب . حتى جاءتها سلطة صلاح الدين الأيوبي ودولته الجديدة الشابة ، كي الفكري والفلسفي الذي ميز ما بين خلافة الفاطميين وسلطنة الأيوبيين . ولتكتب في تاريخ نضالها صفحات من البطولة ، لعلها أروع ما حفل به هذا التاريخ من صفحات في تلك العصور.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: جـ١، ص ٤٨٦.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية: جـ ١٢ ، ص ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٣) كتاب الروضتين : جـ ٢ ، ص ٤٩٢ ، ٤٩٩ ، ٥٠٤ .

## الفصل العاشر سنية الأيوبي بتحواثار الفاطميتين

• دراسة للعقبات التي اعترضت صلاح الدين الأيوبي في جهوده الرامية كي يعيد النظام والدولة السنية إلى مصر الشيعية . . وكيف تم له ذلك . . والأسلحة الفكرية ، والنشاط العسكري الذي استخدمه .

# أشواك على طريق صكلاح الدين

وإذا كانت الأخطار الخارجية التي كانت تتهدد مصر والقاهرة ، مضافاً إليها فوضى الاضطرابات الداخلية التي عاشتها البلاد تحت حكم الفاطميين الأخير ، قد جعلت الإنسان المصرى وهو الذي أجبر طويلاً وكثيراً على أن يقف الموقف السلبي إزاء أحداث السياسة في عاصمة بلاده ـ قد جعلته يفتح قلبه ويمنح عاطفته لذلك القائد الجديد ، صلاح الدين الأيوبي ، فإن بقايا الجنود الفاطمية ، وكل الفئات التي كانت تنتفع من بقاء هذه الخلافة التي غربت شمسها ، ما كان لها أن تستسلم لهذا المصير الذي صنعه بها وبمصالحها المادية والأدبية صلاح الدين . ومن هنا ، كان لابد من صراعات يخوضها النظام الأيوبي ضد بقايا النظام الفاطمي ، وكان لابد لمصر أن تشهد عدة فصول من هذا الصراع .

● فصلاح الدين الأيوبى ، الذى لم يكن يثق بجند الخليفة العاضد ، ولا يطمئن إليهم ، والذى كان يتحدث عنهم فيقول : « إن أجناد مصر كانوا في الدين (يقصد المذهب) مخالفين ، وعلى عقيدتهم محالفين » (١)، قد بدأ صراعه مع هؤلاء الجند وقادتهم حتى قبل وفاة الخليفة العاضد ، وذلك عندما أبطل إقطاعهم ، ليحل محلهم فيها جنود جيشه ، مما جعل قائد الجند السودانيين في بلاط العاضد ، والمسمى « مؤتمن الخلافة » يدبر مؤامرة للتخلص من صلاح الدين ، فكتب رسالة سرية بعث بها إلى الصليبيين يستدعيهم لمصر ، ولكن صلاح الدين ضبط الرسالة والرسول ، فقتل «مؤتمن الخلافة » في ٢٥ من ذي القعدة سنة ٢٥ هـ (سنة

<sup>(</sup>١) كتاب الروضتين: جـ١، ص٠٤١.

١١٦٨م)، فانفجرت ثورة جنوده السودان، وكان تعدادهم خسين ألف جندى، يسكنون حيا خاصًا بهم عند باب زويلة يسمى « المنصورة »، فأرسل إليهم صلاح الدين بعض فرق جيشه بقيادة أخيه « شمس الدولة »، الذى هزمهم فى ٢٨ من ذى القعدة سنة ٢٥ ه. ولم يكن بوسع الخليفة العاضد إلا أن يؤيد صلاح الدين في هذا، وأن يتحدث إلى شمس الدولة فيقول له: « أمير المؤمنين يسلم على شمس الدولة ويقول: « دونكم والعبيد الكلاب، أخرجوهم من بلادكم! » (١).

وعندما هزم الجند السودان ، فر من نجا منهم من القتل إلى أطراف الصعيد ، وهدم صلاح الدين منازلهم ، وحرثها ، وحوّل مكانها إلى منتزه ! وأنشد عهاد الدين الكاتب لصلاح الدين ، في هذه المعركة قصيدة قال فيها :

### مـــؤتمن القـــوم خــان حتــى غـالتــه مــن شره غـــوائل (٢)

- ثم حدث أن تمرد رجل يدعى عباس بن شادى ، الذى زحف بأنصاره من بلدة « طود» إلى مدينة « قوص » ، وهناك أعلن تمرده وعصيانه ضد الدولة الجديدة . فأرسل إليه صلاح الدين الجنود التى هزمته وكسرت شوكة أنصاره (٣).
- ثم حدثت أحداث تلك المؤامرة وذلك التمرد الذى ارتبط فى تاريخ هذه الفترة باسم الشاعر الكبير عمارة اليمنى ، الذى قبض عليه هو وشركاؤه فى يوم السبت ٢ من رمضان سنة ٥٦٩ هـ (سنة ١١٧٣م).

والحقيقة ، أن حديث هذا الشاعر وهذه المؤمراة ضد حكم صلاح الدين ، إنها يصور تصويرًا دقيقاً موقف تلك الفئة من بقايا الحكم الفاطمى ، الذين كانوا يعيشون على عطايا الفاطميين وهباتهم وإقطاعاتهم ، والمصير الذي واجههم بالفقر والفاقة وعدم الثقة من جانب السلطان الجديد.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: جـ١، ص ٤٥٠ ـ ٤٥٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: جدا، ص ٤٥٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق : جدا ، ص ٢٠١ ، ٢٠٢ .

وإذا كانت مجموعة كبيرة من الذين صلبوا مع عمارة في هذه المؤامرة ، هم بالتأكيد ذوى ميول شيعية أو متشيعين تماماً ، لا يرتاحون للسلطة السلفية والفكرية السنية التي سودها صلاح الدين ، مثل قاضي قضاة الفاطميين أبي القاسم هبة اللهبن عبد الله بن كامل ، ومثل عبد القوى ، داعي الدعاة ، ومثل العويرس ، ناظر الديوان ، ومثل شبريا ، كاتب السر ، ومثل عبد الصمد ، الكاتب ، ونجاح الحمامي (١) ومثل عبد الصمد القشة ، أحد الأمراء الفاطميين ، فإننا لا نعتقد أنهم قد ثاروا وتآمروا لأسباب فكرية وعقائدية بحتة ، وإلا لما كان تآمرهم مع الصليبيين ولحسابهم ، ولقاءاتهم مع "جورج " رسول " الفرنج " الذي كان يحضر إلى القاهرة وظاهر أمره أنه في مهام من قبل الصليبيين إلى صلاح الدين ، وباطن أمره اللقاء والاتفاق مع المتآمرين ، وإلا لما اعترف المتآمرون أنفسهم بعد القبض عليهم "واعتذروا بكونهم قطعت أرزاقهم وأخذت أموالهم " (٢).

وأكشر من ذلك ، فإن عمارة اليمنى هذا لم يكن شيعيًا ، وإنها كان فقيها شافعيا ، مذهبه السلفى هو نفس مذهب صلاح الدين ، ولكنه كان شاعر القصر الفاطمى ، وهو يصور علاقته بهذا البلاط فى أشعار كثيرة ، منها تلك القصيدة التى يصف فيها حالته وموقفه بين الفاطميين وبين صلاح الدين ، فيقول:

تيمَّمتُ مصراً أطلب الجاه والغِنَى فِنلتُها فى ظللَ عيسشِ مُنَّسعِ ملوكٌ دعَوْا لى حُرمةً صار نبتُها هشياً رعتْه النائباتُ وما رُعِى مذاهبُهم فى الجودِ مذهبُ سُنَّةٍ وإنْ خالفونى فى اغتقادِ التَّشَيُّع ا

ثم يمضى ليصور المصير الذي انتهت حالته إليه ، فيقول :

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية: جـ ١٢ ، ص ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٢) كتاب الروضتين : جد ١ ، ص ٥٦١ ، ٥٦٥ .

فقُلُ لصلاحِ الدين، والعدلُ شأنُه: أقمتُ لكم ضيفًا ثلاثة أشهر فيا راعِى الإسلامِ كيف تَركْتنا

مَن الحاكم المُضغِى إلى فسأدعى ؟ أقسولُ لصدرى كلّما ضاق: وسِّعِ فريقى ضياع: مِن عرايا ، وجوَّعِ (١٩)؟!

فهى إذن الأموال والإقطاعات والأرزاق التى حركت هؤلاء الذين خرجوا على صلاح الدين . ولذلك ، فإنهم عندما يكاتبون الصليبين يحددون في رسائلهم الطوائف والفئات التى ستقف ضد صلاح الدين ، وهم : حاشية القصر ، وجميع الجند السابقين ، وطائفة السودان ، وجموع الأرمن ، وجميع الإسماعيلية (الشيعة)(٢).

ويبدو أن معظم هذه الفئات ، ونموذج لها عبارة اليمنى ، قد حاولت أن تصل حبال حياتها بالنظام الجديد ، وأن تربط عجلتها ببيت ماله وإقطاعاته ، ولكن صلاح الدين وجنده ، «الذين ذاقوا حلاوة ملك الديار المصرية ، وخافوا على فوت ذلك منهم » (٣) ، لم يكونوا على استعداد لشيء من هذا القبيل . فلقد مدح عبارة اليمنى كلا من صلاح الدين الأيوبى ، ووالده نجم الدين ، وطالما أشاد بإنقاذهما مصر من الفوضى ومن الصليبين . بل لقد قال الكثير من الشعر الرائع في مدح انتصارات صلاح الدين على الأسطول الصليبى ، الذي غزا دمياط في سنة ٥٦٥ هـ (سنة ١٦٩٩م) . ونحن نجده يحث صلاح الدين على غزو بيت المقدس ، بعد أن تمكن من فتح أحد حصون الفرنج في فلسطين ، فيقول بيت المقدس ، بعد أن تمكن من فتح أحد حصون الفرنج في فلسطين ، فيقول بيت المقدد .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: جـ١، ص ٦٨٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: جدا، ص ٥٦٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: جدا، ص ٦٠٠٠

وهَيَّجْتَ للبيْتِ الْقَلَّسِ لوعيةً وغَـزُوكَ هــذا سُلّمة نحـو فثجه هَوَ الْبَيْثُ ، إِنْ تَفْتَحُه ، وَاللَّهُ فَاعِلْ

يطولُ بها منه إليكَ التشوُّقُ قريبًا، وإلاَّ رائدٌ ومطرِّقُ فَهَا بَعْدَهُ بِابٌ مِنَ الشَّامِ مُغْلَقُ (١)

فالمال إذن ، والإقطاعات الملغاة ، هي التي دفعته ، كما دفعت زملاءه إلى هذا الموقف المخزى ، الـذي مدوا فيه أيديهم للتحالف مع « الفرنج» ضد صلاح الدين .

كما أن هذا الشاعر قد ساءته فعال أمراء صلاح الدين بسكان القصر الفاطمي، وحالة البؤس والمذلة التي وصل إليها أولئك الذين بقوا من نسلهم، وكيف عزلت نساؤهم عن رجالهم لينقطع هذا النسل! فصور ذلك في القصيدة التي كانت من مبررات إعدامه ، عندما قال:

وما عسَى كانتِ الإفرنج فاعلة في نسيلِ آلِ أميرِ المؤمنينَ عَلى ١٢

هلْ كان في الأمرِ شيءٌ غيرُ قِسْمةِ ما مَلَكُتُموا بينَ حُكْم السّبي والنَّفَل (٢)؟!

ولقد صور أبو شامة حال عمارة اليمني هذا أيام صلاح الدين تصويراً دقيقاً ، عندما قال إنه « كان مستشعراً من « الغرا » وهم أيضاً منه ، لأنه كان من أتباع الدولة المصرية \_ ( الفاطمية ) \_ وبمن انتفع بها واختل أمره بعدها ، فلم تصف القلوب بعضها لبعض . وصار يظهر في فلتات لسانه ، في نظمه ونثره ، ما يقتضي التحرز منه و إبعاده ، وهو يرى ذلك منهم فيزداد فسادنية . . وقال في كتاب (الوزراء المصرية) ( عن الفاطميين) : ذكر الله أيامهم بحمد لا يكل نشاطه . ولا يطوى بساطه ، فقد وجدت فقدهم ، وهنت بعدهم » (٣).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: جد١، ص ٤٩٢.

<sup>(</sup>٢) خطط المقريزي: جدا، ص ٤٩٥.

<sup>(</sup>٣) كتاب الروضتين : جـ ١ ، ص ٥٦٦ ، ٥٦٧ .

• وفي سنة ٥٧٠ هـ (سنة ١١٧٤م) ، تجمعت الجند السودانية الذين نجوا من معركة القاهرة سنة ٥٦٤ هـ ، ولملموا شملهم وأعلنوا الثورة في «أسوان» بقيادة زعيمهم الجديد المسمى « بالكنز» ، الذي كان يحكم مدينة أسوان ، ولكن الدائرة قد دارات عليهم مرة أخرى وأخيرة في المعركة التي انتصرت فيها قوات صلاح الدين ضدهم في ٧ من صفر من العام نفسه بموقعة « قوص» (١).

### المدارس السلفية

وكها اجتهد صلاح الدين في القضاء على بقايا الجند والأمراء الفاطمين ، كذلك عمل لملء الفراغ الفكرى الذي تخلف عن ذهاب حكمهم ، فكانت حركة التصوف التي شجعتها الدولة الجديدة كإسهام في سد الفراغ الفكرى ، الذي قام بعد زوال خلافة عقائدية . ولكننا نعتقد أن هذا لم يكن الجهد المنظم الذي بذله الأيوبيون لسد هذا الفراغ ، وإنها كان الجهد المنظم في هذا الميدان هو ذلك الاهتهام غير العادى ، والعمل الدءوب والبناء والمثمر الذي بذلوه في فتح العديد من المدارس السنية السلفية ، كي تعيد صياغة أيديولوجية المجتمع ، وتحل محل الأزهر الشيعى ودار الحكمة وأجهزة الدعوة والدعاة التي عرفها الفاطميون .

وعندما تولى صلاح الدين زمام الأمور ، لم يكن بالقاهرة مدرسة سنية واحدة ، بل لم يكن بالدولة المصرية سوى مدرسة سنية واحدة فى الإسكندرية ، أقامها الوزير « ابن السلار» سنة ٢٤٥ هـ ( سنة ١١٥١م) .

والذين يقرءون تاريخ دخول الأيوبيين إلى مصر ، يلاحظون أن التيار السنى السلفى كان على الصوت في مدينة الإسكندرية عند دخولهم إلى البلاد ، ولعل صلاح الدين قد لاحظ أثر المدرسة السنية التي كانت قائمة في الإسكندرية ، والتي كان يرعاها أحد أئمة الحديث : الحافظ السلفى يومئذ حيث كان لها أثرها في هذا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: جـ١، ص ٦٠١، ٦٠١.

الموضوع . فنحن نجد أسد الدين شيركوه ، يكتب "إلى أهل الإسكندرية يستنجدهم على شاور لأجل إدخاله "الفرنج" إلى دار الإسلام ، وتضييعه أموال بيت مال المسلمين " (١) . كما نجد صلاح الدين ، الذي حوصر بجيشه داخل الإسكندرية ثلاثة أشهر ، في جولتهم الأولى بمصر، وقبل أن يستقر بهم المقام ، نجده عندما يغادرها إلى الشام قد " استحلف شاورًا لأهلها بألا يعرض لهم بسوء " . ولكن شاورا ينقض هذا الاتفاق ، فلقد قبض " على ابن مصال وجماعة ممن أعان صلاح الدين ، وضيق عليهم ، وتتبع أهل الإسكندرية " . فيتحدث صلاح الدين إلى ملك " الفرنج" \_ الطرف الثالث في المعاهدة \_ في ذلك ، فيبعث ملك الفرنج إلى شاور يلزمه " يمينًا أخرى في ألا يعرض لأحد ممن لجأ إلى أسد الدين أو صلاح الدين " (١٠).

ولا بد أن تكون هذه الآثار السياسية ، ذات الصلة الوثيقة بالبيئة الفكرية التى خلفتها هذه المدرسة السنية ، في مقدمة الحوافز التى جعلت صلاح الدين ، وكل سلاطين الأيوبيين من بعده يركزون جهدهم في ميدان الفكر على إنشاء المدارس السلفية السنية التى بلغت في عهدهم ، في القاهرة ، خمس عشرة مدرسة . هي :

۱ ــ المدرسة الناصريــة : وهى التى أنشئت بجانب ضريــح الإمام الشافعى فى سنة ٢٦٥ هــــ ( سنة ١٧٠ م ) لتدريس الفقه الشافعى (٣) .

٢ ــ المدرسة القمحية : وهي التي أقيمت سنة ٥٦٦ ـ ( سنة ١١٧٠ م) في دار الغزل ، وسميت بذلك نسبة للقمح الذي كان ينفق عليها من ضيعة أوقفت لها بالفيوم (٤).

<sup>(</sup>١) كتاب الروضتين : جـ١ ، ص ٤٢٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: جـ١، ص ٤٢٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق : جـ ١، ص ٤٨٦. والقاهرة : تاريخها وآثارها ، وسيرة القاهرة : ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) كتاب الروضتين: جـ١، ص ٤٨٦. وسيرة القاهرة: ص ٢٥٤.

- ٣ ـ المدرسة القطبية : وهي التي أنشئت سنة ٧٠٠ هـ ـ ( سنة ١١٧٤م ).
- ٤ ــ مدرسة ابن الأرسوفي : والتي أنشئت في سنة ٧٠٠ هـــ ( سنة ١٧٤ م) .
- ٥ \_مدرسة السيوفية: أو مدرسة سيف الدين ، ولقد بنيت لـلأحناف ، وكانت بجوار الحسين ، حول قصر المأمون القديم (١) ولقد أنشئت سنة ٧٧٦ هـ. (سنة ١٧٦٦م).
- ٦ ـ المدرسة الفضيلية : وهي التي شيدها القاضي الفاضل سنة ٥٨٠ هــ (سنة ١٨٤ م) ، للشافعية والمالكية .
  - ٧ ـ مدرسة أشكشية : وهي التي أقيمت سنة ٥٩٢ هـ ـ (سنة ١١٩٥) .
  - ٨ ـ المدرسة الغزنوية : وهي التي أقيمت سنة ٩٩٢ هـ ـ ( سنة ١١٩٥ م).
- 9 \_ المدرسة العادلية : نسبة للسلطان العادل الأول سيف الدين ، والتي أنشئت بعد سنة ٥٩٥ ه\_ ( سنة ١١٩٨ م) .
- ۱۰ ـ المدرسة الشريفية: نسبة لقاضى العسكر الشريف شمس الدين الأرموى، الذى درس فيها، كما درس في المدرسة الناصرية، وهي التي أنشئت سنة ۲۱۲هــ(سنة ۱۲۱۵م).
- ۱۱ ــ المدرسة الكاملية ، أو دار الحديث : وكانت تقع في منطقة بين القصرين، ولقد أنشئت سنة ٦٢٢ هــ (سنة ١٢٢٤م) (٢).
  - ١٢ ـ المدرسة الفخرية : وهي التي أنشئت سنة ٦٢٢ هــ ( سنة ١٢٢٤م).
  - ١٣ ـ المدرسة الصيرمية : وهي التي أنشئت سنة ٦٣٦ هــ (سنة ١٢٣٨م).
  - ١٤ ـ المدرسة الفايزية : وهي التي أنشتت سنة ٦٣٦ هـ ـ ( سنة ١٢٣٨ م).

<sup>(</sup>١) سبرة القاهرة: ص ١٦٤، ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص ٢٥٤. والقاهرة: تاريخها وآثارها.

١٥ ــ المدرسة الصالحية: نسبة للملك الصالح، وهي التي أنشأها بين القصرين سنة ٦٣٩ هــ (سنة ١٢٤١م) (١).

والأمر الذي يعطى المزيد من الأهمية لهذه المدارس التي أقامها الأيوبيون ، أن كل واحدة منها إنها كانت موسسة علمية كبيرة ، لها من الإمكانات الفكرية والمادية ما يتيح لها أن تؤدى دورًا هامًّا في الحياة الفكرية للبلاد . وحتى نعلم كيف كان لمدرسة الإسكندرية ، التي أشرنا إليها ، ذلك الأثر الذي أشرنا إلى بعضه ، ونعلم كذلك تلك الآثار التي أحدثتها هده المدارس الأيوبية ، يكفى أن نعلم أن ابن جبير عندما زار مصر في سنة ١٧٨ هـ (سنة ١١٨٣م) ، وجد العمل لا يزال جاريًا في بناء المدرسة الناصرية التي بدأ إنشاؤها في سنة ١٧١م. ووصف خطامتها ، فقال : إنها « مدرسة لم يعمر بهذه البلاد مثلها ، لا أوسع مساحة ، ولا أحفل بناء . يخيل لمن يتطوف عليها أنها بلد مستقل بذاته ، وبإزائها الحام ، ولا أحفل بناء . يخيل لمن يتطوف عليها أنها بلد مستقل بذاته ، وبإزائها الحام ، ولى غير ذلك من مرافقها ، والبناء فيها حتى الساعة ، والنفقة عليها لا تحصى . . تولى ذلك الإمام الزاهد العالم . . نجم الدين الخبوشاني . . وصلاح الدين يسمح له بذلك كله ، ويقول : زد احتفالاً وتأنقًا ، وعلينا القيام بمؤنة ذلك كله ! » (٢).

#### إقطاعات الأجناد

عندما بعث الخليفة الفاطمى العاضد إلى نور الدين فى سنة ٥٦٤ هـ برسالته التى ضمت خصلات من شعور نسائه ، والتى دعاه فيها إلى إيفاد جيشه لحماية مصر من الصليبين ، وعده فى هذه الرسالة بأن يقطعه « ثلث بلاد مصر ، وأن يكون أسد الدين شيركوه مقياً عنده ( عند العاضد بمصر ) فى عسكره ، وإقطاعهم عليه خارجًا عن الثلث الذى لنور الدين» (٣). وبعد أن حضر

<sup>(</sup>١) سيرة القاهرة : ص ٢٥٤ ، والقاهرة : تاريخها وآثارها .

<sup>(</sup>٢) رحلة ابن جبير : ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) كتاب الروضتين : جـ ١ ، ص ٣٩١

أسدالدين ، وتولى الوزارة ، وحمل لقب الملك المنصور أمير الجيوش « أقطع البلاد العساكر التي قدمت معه (١) . وهذا الإقطاع ، الذي صير مصر بأرضها ونواحيها وقفًا على هؤلاء الأجناد ، هو الذي جعل هولاء الجنود « الذين ذاقوا حلاوة ملك الديار المصرية ، وخافوا على فوت ذلك منهم » (٢) ، يتفانون في إزالة كل العقبات الدي قامت في طريق انفراد الأيوبيين بالسلطة في البلاد . ودونها دخول في أبحاث طويلة ومعقدة عن مدلول كلمة « الإقطاع » عند المفكرين العرب الذين كتبوا في «الأموال والخراج» ، وعند الفقهاء الذين عالجوا هذا الضرب من ضروب العلاقة بين صاحب الإقطاع وبين الذين يفلحون الأرض التي أقطعت له ، وعند المؤرخين العرب المسلمين الذين أرخوا ، عرضًا ، لهذا النظام ، دون أن ندخل في كل ذلك ، فإنه يكفينا أن نشير إلى أن السلطان قد كان عندما يقطع ناحية من النواحي لأمير فإنه يكفينا أن نشير إلى أن السلطان قد كان عندما يقطع ناحية من النواحي لأمير وجنوده ، من ربع هذه الناحية التي صارت إقطاعًا له ، وأن كفاءته كجندي مقاتل إنها كانت شرطًا لتمتعه بربع هذه الأرض وذلك الإقطاع . ومن هنا ، كان هذا النظام نظامًا إقطاعيًا يقوم على أن ربع الأرض وذلك الإقطاع . ومن هنا ، كان تحت إمرته من الجنود .

ولقد حدثنا المقريزى في خططه عن ذلك التغيير الأساسى والمهم الذى أحدثته الدوله الأيوبية في شكل الاستغلال الزراعى . فبعد أن كان نظام القبالات و«الالتزام» هو السائد ، أقطع صلاح الدين جنوده أرض مصر في نظير الحرب التى خاضوها ، والتى في الانتظار أن يخوضوها ضد الصليبين ، يحدثنا المقريزى عن ذلك التغيير الذى ساد مصر حتى عصره هو ، عندما يقول : « اعلم أنه لم يكن في الدولة الفاطمية بديار مصر ، ولا فيها مضى قبلها من دول أمراء مصر ، لعساكر البلاد إقطاعات بمعنى ما عليه الحال اليوم في أجناد الدولة التركية ، وإنها كانت

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: جـ١، ص ٤٠٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق : جـ ١ ، ص ٢٠٠ .

البلاد تضمن بقبالات معروفة لمن شاء من الأمراء والأجناد والوجوه وأهل النواحى من العرب والقبط وغيرهم (١) أى أنه بعد أن كان شكل الاستغلال الإقطاعى للأرض هو نظام الالتزام الذى يمكن لمن دفع الضمان أن يحصل على امتيازه من «الأمراء والأجناد والوجوه وأهل النواحى من العرب والقبط وغيرهم ، انحصر حق الاستغلال الإقطاعى للأرض ، أساسًا ، في «عساكر البلاد» ، وذلك بسبب الدور المتزايد الذى أصبح للجيش الأيوبى الذى أقام الدولة ، وأزال أعداءها ، وكان يسهر على حمايتها ، وأكثر من ذلك ، الذى فرضت الأخطار الصليبية على المجتمع أن يمنحه كل شيء بها في ذلك أرض البلاد في صورة إقطاعات للأجناد .

ولذلك ، فإن هذا الموقف الأيوبى من قضية الأرض وأشكال استغلالها ، لم يكن بدعًا ، وإنها كان استجابة للموجة العسكرية التي ركبت المد في الشرق العربي الإسلامي ، والتي لم يكن الأيوبيون إلا أحد آثارها .

بل إننا نجد أنه في نفس العام (سنة ٥٦٤هـ) ، الذي أقطع فيه أسد الدين شيركوه البلاد للعساكر التي قدمت معه ، نجد الصليبين عندما عزموا على تحريك جيشهم ــالذي هـزمه أسد الـدين ــإلى مصر ، أحضر ملكهم « وزيره ، وأمره بإقطاع بلاد مصر لخيالته ( فرسانه ) ، وفرق قراها على أجناده! » . ويعلق المؤرخ أبو شامة على ذلك بقوله : « وكان ، لعنه الله ، لما دخل ديار مصر قد أقام من أصحابه من كتب لـه أسهاء قرى مصر جميعها ، وتعرف لـه خبر ارتفاعها (دخلها)»(٢).

فنحن إذن أمام طابع العصر ، ونظام ساد فيه ، هو النظام الأقطاعى ، وبإزاء شكل من أشكال الاستغلال الذي عرفه هذا النظام ، فرضته ظروف الحرب وسيادة الجيوش ، هو إقطاعات الأجناد . ولقد ظل هذا النظام سائدًا حتى عدله من ناحية الشكل التشريع المعروف « بالروك الناصرى» ، والذى قسمت فيه أرض

<sup>(</sup>۱) خطط المقریزی : جـ۱، ص ۸۵.

<sup>(</sup>٢) كتاب الروضتين: جـ١، ص ٢٣٠.

مصر إلى أربعة وعشرين قيراطًا ، للسلطان أربعة وللأجناد ( رؤساء الجند ) عشرة ، وللدولة عشرة ( رؤساء الجند ) عشرة ،

أما المظاهر التطبيقية التى تضع يدنا على الصورة التى كانت عليها أرض مصر ونواحيها في ذلك الحين ، وفي ظل هذا النظام ، فإننا نستطيع أن نقدم العديد منها، في هذه النقاط:

- فلقد كانت مصر تدفع مبلغًا من المال سنويًا لأمير مكة كرسوم على الحجاج المصريين ـ « مكس الحج» ـ إلى جانب إقطاعات أقطعها صلاح الدين لهذا الأمير في صعيد مصر ، وجهات أخرى من الدولة الأيوبية (٢).
- وفي سنة ٢٦ هـ (سنة ١١٧٠م) ، طلب شمس الدولة تورانشاه أخو صلاح الدين ، طلب منه زيادة إقطاعه ، لأنه كان جوادًا كريبًا ، وكان إقطاعه لا يكفى ولا « يقوم بفتوته ولا ينهض بمروءته! » ، فأعطاه صلاح الدين فوق ما كان له « رَبِّع الكامل بالقاهرة ، و « بوش » (من أعمال بنى سويف ) و « أعمال الجيزة» (قراها) و « سمنود» ، وغيرها (٣) .
- وعندما زار ابن جبير مدن صلاح الدين وثغوره في الشام ، وجد طابع الحياة فيها وحياة أمرائها ، هو نفس طابع الحياة التي يحياها أمراء الإقطاع العرب الأندلسيون ، الذي كانوا يسمون بملوك الطوائف . فلقد قال عن أمراء «نصيبين» و «دارا» و «مارديسن» و «دنيسر» و «رأس عين»: إنهم كملوك الطوائف بالأندلس ، «كلهم قد تحلى بحلية تنسب إلى الدين ، فلا تسمع إلا ألقابًا هائلة ، وصفات لدى التحصيل غير طائلة! »، وأن ما عدا صلاح الدين ، فإنها هي «زعازيع ريح ، وشهادات يردها التجريح!!» (٤).

<sup>(</sup>١) فجر اليقظة القومية : ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) رحلة ابن جبر: ص ٦٩.

<sup>(</sup>٣) كتاب الروضتين : جـ ١ ، ص ٤٨٨ .

<sup>(</sup>٤) رحلة ابن جبير: ص ١٣.

• ومن خلال بعض الأرقام التي نعثر عليها لدى المقريزى ، نجد أن مصر فى سنة ٥٨٥ هـ (سنة ١٨٥٩م) قد قسمت إلى ٢٣ منطقة ووحدة اقتصادية ، فى الوجه البحرى منها اثنتا عشرة منطقة يجمع منها ٢٥١, ١٥١, ١٥١, دينارًا ، وفى الوجه القبلى منها إحدى عشرة منطقة يجمع منها ٢٤١, ١٦١، دينارًا . ثم نجده يذكر لنا كيف كانت في الميزانية على عهدهم أرقام كثيرة ، وبنود متعددة تذهب إلى الأجناد . فللأمراء والأجناد ٣٠٢, ١٥٨ دنائير، وللعربان (وهم جند وفرقة في الجيش ) ٢٥، ٢٩٦ دينارًا ، وللكنانية (وهم جند وفرقة في الجيش ) ٢٥، ٢٩٦ دينارًا ، وللكنانية (وهم حند وفرقة في الجيش ) ٢٥، ٢٥، دنائير ، وللغزاة دينارًا ، وللقيارية والصالحية والأجناد المصريين ١٢، ٥٠٤ دنائير ، وللغزاة والعساقلة المركزة بدمياط وتنيس وغيرهم ٢٧٥, ١٠ دينارًا ، وهكذا وهكذا .

#### المكسوس

على أن هذا النظام الذى وزعت به أرض مصر إقطاعات للأمراء والأجناد ، والذى تغير به شكل الاستغلال الإقطاعى فيها منذ حكمها الأيوبيون ، لا يعنى أن وحدة البلاد الإدارية والسياسية قد ضعفت عن ذى قبل . بل إن الأمر ، فيها يتعلق بهذا الموضوع ، كان على العكس من ذلك تمامًا . فعلاوة على دور نهر النيل التاريخى والتقليدى فى بناء وحدة مصر ، وتأكيد مركزيتها ، وتعميق هذه الوحدة وتلك المركزية ، نجد أن هذا التقسيم الإقطاعى الأيوبى للأرض قد أقطعها لأمراء الحرب والأجناد ، وهم لم يكونوا يعيشون فى النواحى التى أقطعت لهم ، بل قد لا يكون أغلبهم ، لأوقات كثيرة ، موجودًا بمصر ، وإنها بالشام لملاقاة الصليبيين ، وأو بالثغور لحراستها ، أو باليمن يحكمها ، مثل شمس الدولة تورانشاه ، الذى ضاقت به إقطاعات! أو ضاقت به إقطاعات ! أو فياننا إذا قارنا الوضع الجديد ، فيها يتعلق بالوحدة الإدارية للدولة ، بوضعها زمن فإننا إذا قارنا الوضع الجديد ، فيها يتعلق بالوحدة الإدارية للدولة ، بوضعها زمن الفاطميين ، وخصوصًا فى مرحلة ضعفهم ، أيام كانت دوائر الالتزام تمنح لن الفاطميين ، وخصوصًا فى مرحلة ضعفهم ، أيام كانت دوائر الالتزام تمنح لن يقيم فيها أحيانًا ، أو يباشر أعها فائبًا ، ولن ينيب عنه من يتنظر عليها فى كل

الأحيان ، فإننا نجد أن النظام الجديد قد قارب بين هذه الوحدات الاقتصادية (الإقطاعات) ، وزاد بذلك من الوحدة الإدارية والسياسية للبلاد.

ولعل وراء ذلك يقف السر فى إلغاء صلاح الدين الأيوبى للمكوس ، التى كانت بمثابة الضرائب الداخلية على التجارة العابرة بين الأقاليم والمدن المختلفة فى الدولة . ففى يوم الجمعة ٣ من صفر سنة ٥٦٧ هـ. (سنة ١١٧١م) ، قرىء المنشور الخاص بإلغاء المكوس فى مصر ، والذى جاء فيه :

« . . . ولما تقلدنا أمور الرعية ، رأينا المكوس الديوانية ( الحكومية ) بالقاهرة ومصر أولى ما نَقَلناها من أن تكون لنا في الدنيا إلى أن تكون لنا في الآخرة !! . . ونضعها ، فلا ترفعها من بعد يد حاسب ولا قلم كاتب . . وخرج أمرنا بكتب هذا المنشور بمسامحة أهل القاهرة ومصر ، وجميع التجار المترددين إليهما ، وإلى ساحة المقسم ( المقس) والمنية ، بأبواب المكوس ، صادرها وواردها ، فيرد التاجر ويسفر، ويغيب عن ماله ويحضر، ويقارض ويتجر ، برا وبحرا ، مركبا وظهرا ، سرا وجهرا ، لا يحل ما شده ، ولا يحاول ما عنده ، ولا يكشف ما ستره ، ولا يسأل عها أورده وأصدره ، ولا يستوقف في طريقه ، ولا يشرق بريقه ، ولا يؤخذ منه طعمة ، ولا يستباح له حرمة ، والذي اشتملت عليه المسامحة في السنة من العين ( الذهب ) مائة ألف دينار » (١) .

وكانت المكوس التى تجبى بمصر قبل ذلك المنشور كثيرة ومتعددة ، وشديدة الإرهاق للتجار والمواطنين . فابن جبير يحدثنا عن أن الحجاج المغاربة الماريس بمصر كان يدفع كل منهم ، برغم فقرهم الشديد ، سبعة دنانير ونصفا . كما أن الأمر قد بلغ إلى الحد الذى أخذت فيه المكوس على شرب ماء النيل . . فضلاً عما

<sup>(</sup>۱) كتاب الروضتين : جـــ ۱ ، ص ٥٢٢ ، ٥٣٢ . والبداية والنهايــة : جــ ۱۲ ، ص ٢٦٨ . ورحلة ابن جبير : ص ٥٥ .

سواه! » (١) . ولقد كانت الصناعات القائمة بمدينة مصر تدفع مكوسًا قيمتها ، • • • ، • دينار ، و « ما يستخرج بالأعمال القبلية والبحرية مائة ألف دينار » ، فألغى صلاح الدين « جميع المكوس ، صادرها وواردها ، جليلها وحقيرها » (٢).

على أننا يجب ألا نرتب على هذا الحدث الاقتصادي والإداري المهم ، الذي يتمثل في إلغاء المكوس ، أي آثار اجتماعية قد يتصورها البعض . فلم يكن خلف هذا القرار تخفيف حقيقي في الأعباء عن كاهل الشعب المصرى . ذلك ، أن المكوس إنها كانت تجبى وتجمع من قبل ، ليتحمل عبثها أساسًا التجار والملتزمون الذين ينقلون السلع والمحاصيل من إقليم إلى إقليم . أما الآن ، فلقد حل الأمراء والأجناد محل هـ ولاء الملتزمين ، وصار كل الربع والفائض الناتج من هذه الإقطاعات والنواحي خالصاً لهم ولنفق اتهم من دون الناس. وأكثر من ذلك ، فإننا عندما نقارن المفروض على الأقاليم المصرية في عهد صلاح الدين الأيوبي سنة ٥٨٥ه. ، حسب أرقام المقريزي ، بها كان مفروضاً على مصر زمن الخليفة الفاطمي المستنصر ، نجد المبلغين يكادان يتساويان . فإذا أضفنا إلى ذلك حقيقة هامة ذكرها ابن جبير عن الأموال الكثيرة التي يجمعها عمال المواني في الإسكندرية ، وفي مداخل المدن وعند مراسى السفن ، باسم الزكاة ، غير مفرقين في ذلك بين المال الذي مر عليه عام ، وبالتالي استحقت عليه الزكاة ، وبين الذي لم يحل عليه الحول ، ولا مفرقين بين المال الـذي بلغ النصاب والذي لم يبلغ ، وكيف شمـل ذلك « الحجاج الذين لا يحملون سوى زادهم » ، وكيف « يعترضون الغرباء المنقطعين عمن تجب الزكاة لمه لا عليه! » . كما تحدث عن « التعريض لمراكب المسافرين ، وتكشفها ، والبحث عنها ، وإدخال الأيدي إلى أوساط التجار ، فحصاً عما تأبطوه أو احتضنوه من دراهم أو دنانير . . كل ذلك برسم الزكاة ، دون مراعاة لمحلها ، أو ما يدرك النصاب منها . . وربها ألـزمـوهم الأيهان على ما

<sup>(</sup>١) رحلة ابن جبير: ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) كتاب الروضتين: جـ١، ص ٤٤٣، ٤٥٦.

بأيديهم، وهل عندهم غير ذلك ؟! ويحضرون كتاب الله العزيز يقع اليمين عليه ، فيقف الحجاح بين أيدى هؤلاء المتناولين لها مواقف خزى ومهانة تذكرهم أيام المكوس!». كما يتحدث عن « خروج شرذمة من أعوان الزكاة وفى أيديهم المسال الطوال ذوات الأنصبة ، فيصعدون إلى المراكب استكشافاً لما فيها » ، فيتجسسون على كل شيء (١).

فإذا علمنا أن ضريبة الزكاة هذه قد حلت محل المكوس ، وإذا علمنا كذلك أن النشاط التجارى قد زاد بمصر فى تلك الفترة بسبب تعطل طريق التجارة العالمية المار بالشام لوجود الأخطار الحربية هناك على القوافل لاشتعال الحرب مع الصليبيين ، أدركنا أن إلغاء المكوس، لم يكن بالقرار الذى رفع الشىء الكثير عن كاهل الناس حينئذ . ومن ثم ، فإنه ليست هناك وجوه للشبه بينه وبين إلغاء المكوس فى أوربا بين الإمارات الإقطاعية عندما ساد الشعار البورجوازى : « دعه يعمل ، دعه يمر » ، على الرغم من تلك الصياغة التى صيغ بها منشور صلاح يعمل ، دعه يمر » ، على الرغم من تلك الصياغة التى صيغ بها منشور وبين الدين والتى توحى ، للوهلة الأولى ، بأوجه للشبه كثيرة بين أهداف المنشور وبين هذا الشعار .

وهكذا ، نجد أن الخطر الصليبي المدمر ، الذي اجتاح المشرق العربي في ذلك التاريخ ، والذي كان سبباً في قيام الدولة الأيوبية في مصر ، التي أخذت على عاتقها مواجهته ، والتي بذلت في ذلك الكثير ، وسجلت في ميدانه الكثير من صفحات البطولة والفخار ، نجد أن هذا الخطر هو الذي كان وراء تلك التغيرات الاقتصادية التي حدثت في نظام استغلال الأرض المصرية ، كما كان وراء تلك الفكرية السلفية المحافظة التي سادت ذلك العصر من عصور حياة مصر القاهرة.

ولقد ظل هذا الخطر يؤدى هذا الدور. وعندما انضم إليه خطر التتار، والحلف

<sup>(</sup>١) رحلة ابن جبير: ص ٤٤، ٥٥، ٥٩، ٢٠.

الذى قام بين التتار الوثنين والغرب المسيحى الاستعارى ، تقدم الأمراء والأجناد ، هلة السيوف ، خطوة جديدة إلى الأمام ؛ فبدلاً من أن يكتفى زعيمهم « عز الدين أيبك التركهانى بمنصب القيم على السلطان الصبى ذى الثهانى السنوات « الأشرف موسى » الذى أجلسوه على العرش « بعد شجرة الدر» نجده يخلع « الأشرف موسى» ويتزوج شجرة الدر ، ويتولى سلطنة البلاد سنة ، ١٢٥ م ... ( سنة ١٤٨ هـ) ، فتنشأ بذلك دولة المهاليك البحرية ، تمامًا كها صنع صلاح الدين الأيوبى عندما لم يكتف بأن يكون وزيراً للعاضد وقائداً للجيش في سنة ١١١ م كانت في سنة ، ١٢٥ م كها كانت في سنة أو السلطان وبين أمير الجيوش وقائد الأجناد .

#### 非 非 排

وهكذا ، أسهمت الأخطار الحربية الصليبية مع المشكلات الاقتصادية والاجتهاعية ، التي نشأت في المجتمع المصرى ، على عهد الفياطميين ، أسهمت كل هذه العوامل في إنهاء هذه الخلافة ذات الطبابع العقلاني ، والتي مثل عصرها الحقبة الزمنية التي اكتملت فيها قسهات العروبة للمجتمع المصرى ، والتي عادت فيها لمصر تأثيراتها القيادية في المجتمع العربي ، عندما تحولت من « ولاية » إلى «عاصمة » للخلافة تتبعها « الولايات » و « الإمارات » . .

وإذا كانت مصر قد شهدت تغييرات هامة \_ فى الفكر والاقتصاد والاجتهاع \_ خلال العهد الأيوبى ، غيرت من الطابع والقسهات التى سادتها وميزتها فى العهد الفاطمى ، إلا أن الشىء الذى لم يتغير فيها هوالدور القيادى الذى ظلت تمارسه ، على النطاقين العربى والإسلامى ، ضد الغزوة الصليبية والزحف التترى وكل الأخطار التى أحدقت بالوطن العربى منذ ذلك التاريخ . .

لقد طويت صفحة حافلة من تاريخ مصر العربية . . ولكنها واصلت إمداد التاريخ العربي بالأحداث التي يسطر منها العديد والعديد من الصفحات .

# المهساور

- ابن جبير: رحلة ابن جبير: (تذكرة الأخبار عن اتفاقات الأسفار). طبعة دار التحرير، القاهرة سنة ١٩٦٨م.
  - ـ ابن خلدون : ( المقدمة ) طبعة القاهرة ، سنة ١٩٠٤ م.
  - \_ابن كثير : ( البداية والنهاية في التاريخ ) . طبعة القاهرة .
- \_أبو شامة : (شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى : كتاب الروضتين في أخبار الدولتين : النورية والصلاحية ) . تحقيق : د. محمد حلمي محمد أحمد . طبعة القاهرة ، سنة ١٩٦٢م .
- \_ جورج كيرك : ( موجـز تاريخ الشرق الأوسـط ) . ترجمة : عمـر الإسكندرى . طبعة الألف كتاب ، القاهرة .
- \_ستانلي لينبول: (سيرة القاهرة). ترجمة: د. حسن إبراهيم حسن، ود. على إبراهيم حسن، ود. على إبراهيم حسن، وادوارد حليم. طبعة القاهرة، سنة ١٩٥٠م.
- \_ عبد الرحمن زكى : ( القاهرة : تاريخها وآثارها ( ٩٦٩ ــ ١٨٢٥م) من جوهر القائد إلى الجبرتى المؤرخ . طبعة القاهرة ، سنة ١٩٦٦م .
- د. عبد المنعم ماجد: ( السجلات المستنصرية ) « دراسة وتحقيق » طبعة القاهرة ١٩٥٤م
- \_ فيليب حتى \_ وآخرون : (تاريخ العرب) « مطول » . طبعة بيروت ، سنة ١٩٥٣م .

- \_القلقشندى: (صبح الأعشى). طبعة القاهرة.
  - \_ المقريزى: (خطط المقريزى). طبعة بولاق.
- (اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفا) . تحقيق: د. جمال الدين الشيال . طبعة القاهرة ، سنة ١٩٦٧م.
- (إغاثة الأمة بكشف الغمة) . . تحقيق : د . محمد مصطفى زيادة ، ود . جمال الدين الشيال . طبعة القاهرة ، سنة ١٩٤٠م .
- محمد عبد الله عنان: ( الحاكم بأمر الله ، وأسرار الدعوة الفاطمية ) . طبعة القاهرة ، سنة ١٩٥٩م.
- د. محمد ضياء الدين الريس: (الخراج والنظم المالية للدولة الفاطمية). طبعة القاهرة ، سنة ١٩٥٩م.
  - د. محمد عمارة: ( فجر اليقظة القومية ) . طبعة القاهرة ، سنة ١٩٦٧ .
- اليافعى ( عبد الله بن أسعد ) : ( مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان ) . طبعة حيدر آباد ، بالهند ، سنة ١٣٣٩ هـ .

## الفهيرس

| ٥,                      | مقدمة:                                              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| ٩                       | الفصل الأول: المغزى الحضاري لنشأة القاهرة           |
|                         | القاهرة فلسفة المكان                                |
| ١٧                      | الفصل الثاني : مصر هل فتحت أبوابها لكل الغزاة؟      |
|                         | تساؤل يحير الكثيرين                                 |
| ۲۹                      | الفصل الثالث: الوجه المشرق لمصر الفاطمية            |
|                         | أزهى العصور المصرية                                 |
| ٣٣                      | الغنى والترف                                        |
| ٤٥                      | الفصل الرابع: الحياة الفكرية في مصر الفاطمية        |
| ٤٦                      | الحياة الفكرية                                      |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | الفصل الخامس: « الدولة» الفاطمية في مصر             |
|                         | جهاز الدولة الفاطمية                                |
| ٦٩                      | الفصل السادس: عن الحاكم بأمر الله                   |
|                         | قسهات هامة وطريفة                                   |
| عية ٨٧                  | الفصل السابع: عن المجاعات والحروب والمظالم الاجتهاء |
| ۸۸                      | الوجه الآخر للعملة                                  |
| 1.0                     | الفصل الثامن: مصر تقاوم                             |
| 1.7                     | تمردات وانتقاضات                                    |
| 119                     | الفصل التاسع: أسباب الاضمحلال                       |
| 14                      | غروب شمس الفاطميين الفاطميين                        |
| 144                     | الفصل العاشر: سُنِّية الأيوبيين تمحو آثار الفاطميين |
| ١٤٠                     | أشواك على طريق صلاح الدين                           |
| 10V                     | المصادر:ا                                           |

رقم الإيداع : ٢٢٧٨ / ٩٧ الترقيم الدولى : 6 - 0373 - 97 - 977 I.S.B.N.

### مطابع الشروة\_\_\_

القاهرة : ۸ شارع سيبويه المصرى \_ ت:٤٠٢٣٩٩٩ \_ فاكس:٤٠٣٧٥٦٧ (١٠) بيروت : ص.ب: ٨١٧٧٦٥ هاتف : ٩١٥٨٥٩ \_ ١٥٢٢٨ هاتف : ٨١٧٢١٣ \_ فاكس : ٨١٧٧٦٥ (١٠)

# مندماأستيت وفوط المنات المنافقة

- بالفتيح الإسلامي كان عيد ميلاد مصر الإسلامية . .
- وبالعروبة والإسلام استردت عافيتها، بعد القهر الحضاري البيزنطي. .
- وبعد فترة « النقاهـة» ـ التي كانت فيها « ولاية» ـ تحولت مصر إلى عاصمة للخلافـة ومـركـز للسلطنـة، قادت الأمـة في قهـر تحديـات المغـول . . والمصليبين . . والمضلـت ـ حديثا ـ بقيادة التصدى للغـزوة الاستعماريـة الحديثة . .
- ومن هنا تأتى أهمية الدراسة للعصر الذى اكتملت فيه لمصر قسمات العروبة
   ومؤهلات الإبداع في حضارة الإسلام . . عصر الإحياء الإسلامي لمصر .
   والإحياء المصري للعروبة والإسلام ! . .
  - ولهذه المهمة يصدر هذا الكتائب!.

To: www.al-mostafa.com